

تأليف النستاه الدكور

ومخلار إلى المجانبة

غَفَهُ فَى القِرَاءِ التَّوَعُلُومُ القَرَآتِ عَفَتُو لِجَنَّتُ مُولِجَعَتْ المَصَالِحِتْ بَالْأَزْمَ لِالشَّرُفِيْتُ ذَكُورُوا مُسِيِّفِي الْأَدْدَابِ العسَدَيْتِيةِ



#### المحرمات

الطبعة الأولي

١٤٢٥ هـ-٤٠٠١ م

أ حار محيس

للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم اعمارات امتداد رمسيس ٢

مدينة نصر - القاهرة - ت ، ٢١٢١٤١٢ (٢٠٢)

ص.ب. ۸۱۷۷ - مديئة نصر - الرقم البريدي: ۱۱۲۲۱

المطابع : مدينة العبور - المجمع الصناعي - وحدة ٢٠٥ E-mail: dar\_meheisen@hotmail.Com

رقم الإيسداع: ٩٥٤٩ / ٢٠٠٤

الترقيم الدولي 6-72-6076-917

قال الله تَعَالَى:

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنَهُ نُكَفِّرَ عَنَهُ نُكَفِّرَ عَنَهُ نُكَفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾

([[[]]] : 17).

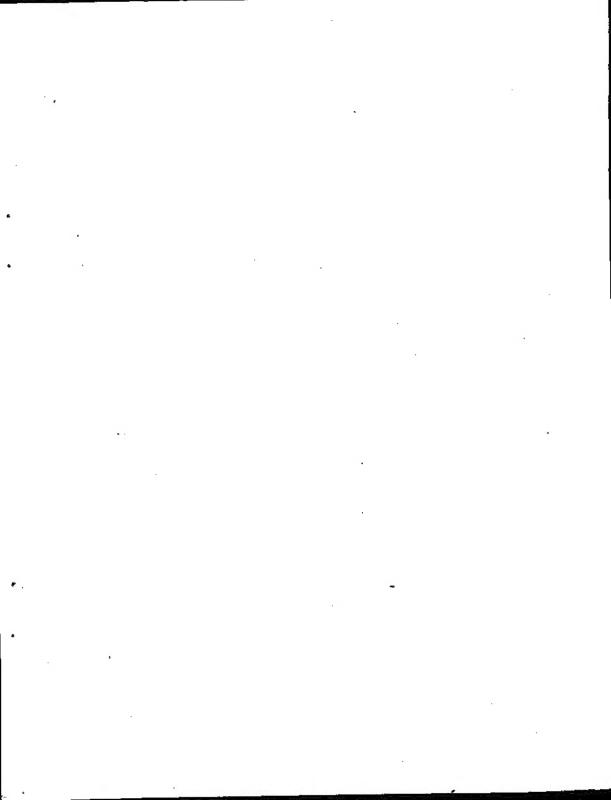

# بعراله الجرائجيه

# مُعْتَلَمْتُمْ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويعسد.

فقد أخير الله تعالى في كتابه العزيز أن من اجتنب الكبائر فإن الله تعالى سيكفر عنه الصغائر من الذنوب.

بل سيزيده على ذلك تفضلاً منه وكرمًا، بأن يدخله مدخلاً كرمًا وهو: جنات النعيم.

يشير إلى ذلك صراحة قول الله تعالى:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِقَاتِكُمْ وَثُدْخِلْكُمِ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (النَّتَثَانَ: ٣١).

وهذه الآية الكريمة إحدى الآيات الحمس التي قال عنهن عبد الله بن مسعود حَضِي اللهُ عَنْهُ- (ت: ٣٢ هـ): خمس آيات من الْيُحَافُاللِنَسَيَّاةِ لهن أحب إلى من الله الدنيا جميعًا:

 الأولى: قول الله تعالى:
 ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (النَّئَيَّةِ: ٣١).

الثانية: قوله تعالى:
 ﴿ إِنَّ آللَهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْسَتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النَّنَبَّالِة: ٤٠).

الثالثة: قوله تعالى:
 ﴿ إِنْ آللَهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنْ ٱللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْكُ إِلَّهُ ١٤٥).

# • الرابعة: قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُومًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النَّنَيَّا: ١١٠).

الحامسة: قوله تعالى:

﴿ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّهُمْ أُولَتَهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النِّنَكَاةِ: ١٥٢).

ولقد تاقت نفسى أن أكتب عن المحرمات التي تغشت بين المسلمين، فوضعت هذا الكتاب وسميته:

# «منهج الإسلام في النهى عن المحرمات»

ولقد توخيت فيه سهولة العبارة، كما تحريت الاستشهاد على كل ما أقول بالقرآن الكريم، وسنة نبينا عجد حطيه الصلاة والسلام-.

ولقد رأيت أن أقدم لذلك بفصل خاص أتحدث فيه عن السنة، وبيان منزلتها في التشريع الإسلامي.

والهدف من وضع هذا الكتاب هو: تقديم النصيحة، والموعظة الحسنة لإخواني المسلمين عملا بقول الله تعالى:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ (الْفَيْكُ: ١٢٥).

وقوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْ مِاللَّهِ ﴾ (النَّغَيِّلُةَا: ١١٠).

وقوله تعالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِنْمَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (تُضْلَلَتْنَا: ٣٣).

وختامًا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملى هذا خالصًا لذاته، وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يغفر لى ولوالدى وللمسلمين إنه سميع مجيب.

وصل اللهم على نبينا مجرٌ وعلى آله وصحبه اجمعين.

المؤلف

د/ محمد محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه ولذريته أجمعين

# منهج الكتاب

لقد ضمنت هذا الكتاب تمهيدًا وبابين:

فالتمهيد: تحدثت فيه عما يلي:

أ - تعريف الحرام .

ب- أقسام الحرام، وحكم كل قسم .

جـ- تعريف الكبيرة .

د - الأقوال الواردة في عدد الكبائر .

الباب الأول:

تحدثت فيه عن السنة، وبيان منزلتها في التشريع .

الباب الثاني:

تحدثت فيه عن المحرمات.

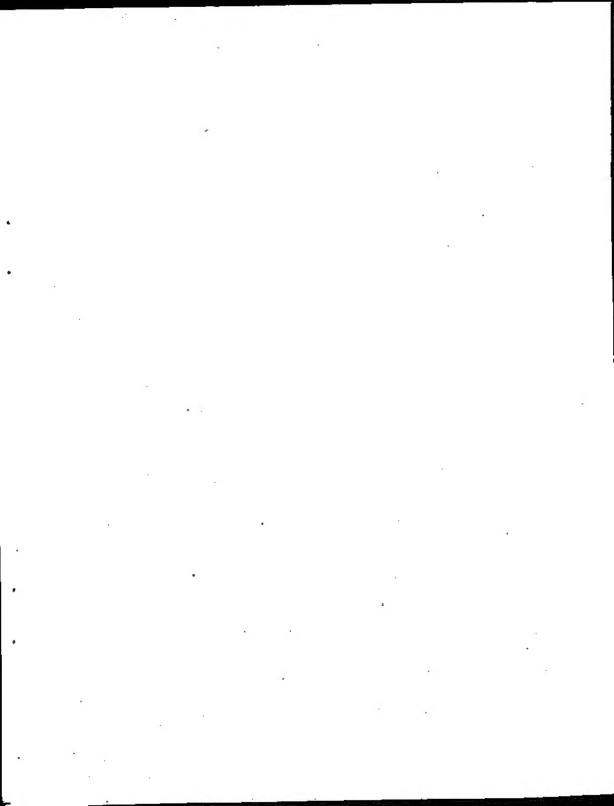

# all Relies

، جھٹنید

سأتحدث في هذا التمهيد عن النقاط التالية:

أ - تعريف الحرام.

ب- أقسام الحرام - وحكم كل قسم.

جـ- تعريف الكبيرة.

د - الأقوال الواردة في عدد الكبائر.

وإليك تفصيل الكلام عن هذه النقاط حسب ترتيبها:

| ·      |  |   |  |
|--------|--|---|--|
|        |  |   |  |
| •      |  |   |  |
| •      |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
| •      |  |   |  |
| •      |  | £ |  |
|        |  |   |  |
| •      |  |   |  |
|        |  |   |  |
| ,<br>, |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |
|        |  |   |  |

## أ - تعريف الحرام:

الحرام هو: ما طلب الشارعُ من المكلف تركه على وجه الحتم والإلزام. ويكون الأمر عرما بصيغة من الصيغ الآتية:

#### \* الصيغة الأولى:

أَن تَكُونَ دَالَةَ عَلَى الْحَرِمَةِ عِادِتِهَا، مِثْلُ قُولِهِ تَمَالَى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمَّةُ وَٱلْمَرْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱللَّمُ وَلَمَ الْمُنْخَدِقَةُ وَٱلْمَرْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكْيُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَا لِكُمْ فِللَّ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ بِالْأَزْلَمِ ذَا لِكُمْ فِللَّ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

#### الصيغة الثانية:

أَن تكون بصيغة دالة على عدم الحل، مثل قوله تَمَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عَيِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ﴾ (النِّنكِيَّةِ: ١٩).

#### الصيغة الثالثة:

أن تكون بصيغة من صيغ النهى، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقِ﴾ (اللَّشَالَةِ: ٣١).

#### الصيغة الرابعة:

أن تكون بصيغة الاجتناب، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ فَآجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْنَانِ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ (التَّثَقَا: ٣٠).

#### \* الصيغة الخامسة:

أَن تكون بصيغة التوعد على الفعل، مثل قوله تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولُ اللَّهِ الْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴾ أَمْوَلُ ٱلْيَتَابَدُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴾ (الْهَنَاقِيَةِ: ١٠).

# ب- أقسام الحرام: ينقسم الحرام إلى قسمين:

· القسم الأول: الحرام لذاته.

وهو: ما حكم الشارع بكونه محرمًا ابتداءً، ومن أول الأمر، مثل: الزنا، والسرقة، وغير ذلك مما حرمه الشارع تحريما ذاتيا، لما اشتمل فعله على مفاسد.

#### ٥ وحكميه:

أنه غير مشروع أصلاً، وغير صالح لأن تترتب عليه أحكام شرعية، وإذا صدر من مكلف كان باطلاً، مثل بيع الميتة، لا يترتب عليه ملكية، ولا حل الانتفاع.

# القسم الثاني: الحرام لغيره.

وهو: ما كان مشروعًا في أصله، لكن اقترن به عارض اقتضى تحريم.

مثال ذلك: صوم ينوم العيد، فإن صومه بحسب الأصل كان مشروعًا، وغير ممنوع.

لكن الصوم حرم يوم العيد لأمر عارض، وهو أن العباد في هذا اليوم يعتبرون ضيوفًا على ربهم، فإذا صام العبد ذلك اليوم كان معناه الإعراض عن هذه الضيافة، لهذا كان صومه عرمًا.

فعن أبي سعيد الحدري -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال:

نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين: ((يوم الفطر، ويوم النحر))(اً.

قال الإمام النووى (ت: ٦٧٦ هـ): ((وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تعلوع، أو كفارة، أو غير ذلك). . اهـ (١) .

#### ج- تعريف الكبيرة:

الكبيرة: هي ما نهي الله ورسوله عنها.

وقيل الكبيرة: ما وجب فيها حد.

وقيل الكبيرة: ما ورد فيها توعد بالعداب يوم القيامة.

وقيل الكبيرة: ما ورد فيها توعد بالغضب من الله تُعَالَى.

وقيل الكبيرة: ما ورد فيها وعيد شديد من الله تُعَالَى.

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٩٢.
 (۲) انظر: نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٩٣.

وقيل الكبيرة: ما وصف فاعلها بالفسق. وقيل الكبيرة: ما ورد في فاعلها اللعن.

د - فإن قيل: كم عدد الكبائر؟

أقــول: قد اختلف العلماء في عدد الكبائر، وإليك بيان كل قول على حدة:

أولاً: قال الإمام على بن أبي طالب (رَضِي اللهُ عَنْهُ-ت: ٤٠ هـ): ((الكبائر سبع)) فعن محمد بن سهل بن أبي حثمه عن أبيه قال: ((إنى لفى هذا المسجد، أى: مسجد الكوفة، وعلى حرّضي اللهُ عَنْهُ- يُغطب الناس على المنبر فقال: يا أبها الناس إن الكبائر سبع، فأصاح الناس فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما هي؟

قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار يوم الزحف، والتعرب بعد الهجرة).. أهـ.

قال عمد بن سهل: فقلت لأبى: يا أبت التعرب بعد الهجرة كيف لحق ههنا؟ فقال: يا بنى: وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه فى الفيء ووجب عليه الجهاد، خلع ذلك من عنقه، فرجع أعرابيًّا كما كان).. اهـ(١).

وقد وافق الإمام على بن أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ- في هذا القول عدد كبير من العلماء، أذكر منهم:

عبيدة بن عمير حيث قال: الكبائر سبع ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله تُعَالَى وهي:

١- ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ آللَهُ عَلَيْهِ
 وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (النَّئَلَا: ٩٣).

٢- وأكل الربا، قال تَعَالَى: ﴿ اللَّذِيرَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (الثَّفَاقَ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى ج ٤ ص ٣٧-٢٨.

٣- وأكل مال اليتيم ظلمًا، قال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنعَىٰ ظُلمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ (النِّنتَةَاذِ: ١٠).

والفرار من الزحف، قال تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَعَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِقَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَدَّمُ وَبِئْسَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَدَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (الأَثْفَتَالِك: ١٦).

٥- وقذف المحصنة، قال تُعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَنفِلَنتِ ٱلْمُعْفِلَنتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحْرَةِ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (النَّبْوُلِد: ٣٣).

٣- والمرتد أعرابيًا بعد هجرته، قال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ۖ ٱرْتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُدُ ﴾ [كُنْتُكَانَ: ٢٥].
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُدُ ٱلْهُدَى الشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَىٰ لَهُدْ ﴾ (كُنْتُكَانَ: ٢٥).

ثُلْنِياً: وقال عبد الله بن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ- ت: ٧٣ هـ): ((الكبائر تسع))

فعن طيسلة بن مياس قال: ((كنت مع الحدثان -أى أول الشباب- فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت: إنى أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، قال: وما هى؟ قلت: كذا وكذا، قال: ليس من الكبائر، قلت: أشىء لم يسمعه طيسلة؟ قال: هى تسم، وسأعدهن عليك:

٢- وتتل النسمة بغير حلها.

٦- وأكل مال اليتيم ظلما.

٤- وقذف المحصنة.

٨- والذي يستسحر.

١- الإشراك بالله.

٣- والفرار من الزحف.

٥- وأكل الربا.

٧- وإلحاد في المسجد الحرام.

٩- ويكاء الوالدين من العقوق(i)

ثَالثًا: وقال عبد الله بن عباس (-رَضِي اللهُ عَنْهُمًا- ت: ٦٨ هـ):

((هن إلى السبعين أقرب))<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية أخرى: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة (r).

#### والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري ج ٤ ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري ج ٤ ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري ج ٤ ص ١٠.

# البّابُّكاكَرُوِّك

# التعريف بالسنة، وبيان منزلتها في التشريع الإسلامي وسأتحدث إن شاء الله تَعَالَى عما يلي:

أ - تعريف السنة.

ب- تعريف كل من الحديث، والخبر، والأثر، مع بيان الفرق بين كل منها.

ج- أقسام الحديث من حيث الصحة، والضعف.

د - تعريف الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف.

هـ- حكم العمل بالحديث الصحيح، والحسن، والضعيف.

و - مكانة السنة في التشريع الإسلامي.

ز - كيف اشتمل القرآن على السنة؟

ح - مراتب الاحتجاج بالسنة.

وإليك تفصيل الكلام على ذلك وبالله التوفيق:

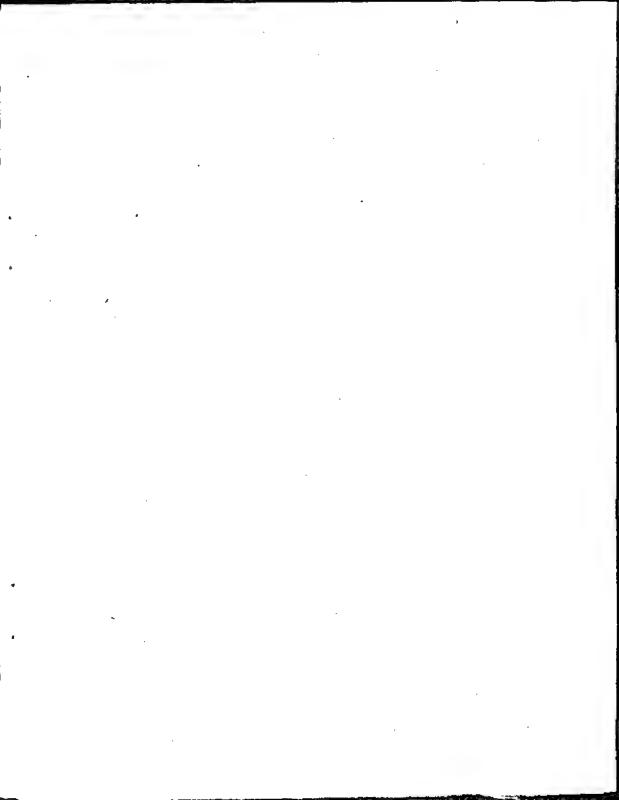

#### أ - تعريف السنة:

السنة في اللغة: الطريقة، والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة(١).

ومنه قول النبي ﷺ : ((هن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))(١).

# السنة في الاصطلاح:

تختلف باختلاف الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم.

# ه فهي في اصطلاح المحدثين:

ما أثر عن النبي الله من قول، أو قعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو سيرة، سواء كان قبل البعثة، أو بعدها، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث (٢).

وفي اصطلاح الأصوليين: ما تقل عن النبي الله من قول، أو فعل، أو تقرير (١٠).

فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهيتها وحقيقتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قوليه، وسنة فعلية، وسنة تقريرية.

فمثال السنة القولية: - وهى أكثر السنة - ما تحدث به النبي أله فى مختلف المناسبات عما يتعلق بتشريع الأحكام، كقوله -عليه المسلاة والسلام-: ((من صلى العشاء فى جماعة فكأنا قام العشاء فى جماعة فكأنا قام الليل كله))(٥).

ومثال السنة الفعلية: صلاته الله وحجه، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وقال: ((خذوا عني مناسككم))،

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط مادة سنن ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، أنظر: رياض المساطين ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٤٧. انظر: السنة قبل التدوين ص ١٦. انظر: المدخل إلى توثيق السنة ص ٣. انظر: دراسات في الحديث النبوى وتاريخ تدوينه عن ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ١٠٥. وعتصر صفوة البيان للشيخ يس سويلم ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك، ومسلم عن عثمان بن عقان، انظر: الترفيب والترهيب جد ١ ص ٣٥١.

ومثال السنة التقريرية: ما أقره فله من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى، أو بإظهار استحسان وتأييد:

الأول: إقراره حمليه الصلاة والسلام- لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة عين قال لهم: (الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة))(١).

فقد فهم بعض الصحابة هذا النص على حقيقته فأخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، وفهمه البعض الآخر على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع في المشيء، والسير فصلاها في وقتها، وبلغ النبي الشيء والسير فصلاها في وقتها، وبلغ النبي الشيء ما فعل الفريقان فأقرهما على فعلهما، ولم ينكر على أحد منهما.

الثاتى: ما روى أن خالد بن الوليد -رَضِى اللهُ عَنهُ- أكل لحم ((ضب)) دون أن يأكل منه النبي أن فقال له بعض أصحابه: أو يحرم أكل الضب يا رسول الله؟ فقال: ((لا، ولكنه ليس فى أرض قومى فأجدنى أعاقه))(۱) وقد تطلق السنة فى اصطلاح الأصوليين على ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك فى الكتاب، أو عن النبي أن أو اجتهد فيه الصحابة، مثل جمع المسحف فى عهد الحليفتين: أبى بكر، وعثمان -رَضِي اللهُ عَنْهُمًا-، ومنه قول النبي ((عليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى))(۱) ويقابل ذلك البدعة.

وفى اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبى أله من غير افتراض، ولا وجوب، وتقابل الواجب، وغيره من الأحكام الحمسة (الله وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: ((طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا))(١٠).

فإن قيل: نريد أن تبين لنا سبب اختلاف العلماء في تعريف السنة؟ أقسسول: إن ذلك يرجع إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى بها كل فئة منهم.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر ترضيى الله عَنْهُمًا- كانت غزوة بنى قريطة فى السنة الحامسة للهجرة- انظر: السيرة النبوية لابن هشام جد ٣ ص ١٤٠ ط القاهرة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس حرضي الله عَنْهُما-.
 (۳) أخرجه أبو داود والترمذى عن العرباض بن سارية. انظر: الموافقات للشاطبي جـ ۱ ص ۲ ط التجارية القاهرة

<sup>(1)</sup> الأحكام الحمسة هي: الواجب، والمتدوب، والحرام، والمكروه، والمباح، انظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص ٢٨ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: ارشاد الفحول للشوكاني ص٣١ ط الحلبي القاهرة.

فعلماء الحديث: إنما بحشوا عن رسول الله الله الإمام الهادى الذى أخبر الله عنه بأنه أسوة لنا قال تَمَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (اللَّهُ تَنَالًى: ١٦) فنقلوا عنه كل ما يتصل به من سيرة، وخلق، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا، أو لا.

وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله الله الشرع الذي يضع القواعد، ويبين للأمة دستور الحياة، فعنوا بأقواله، وأفعاله، وتقريراته التي تثبت الأحكام.

وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله فأن الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد، وجوبًا، أو حرمةً، أو إباحةً، أو غير ذلك.

# ب- تعريف كل من الحديث، والحير، والأثر:

وبيان الفسرق بين كل منها:

الحديث لغة: الجديد، نقيض القديم.

ومادة ((حدث)) تدور حول معنى واحد، وهو: كون الشيء بعد أن لم يكن. وبجمع الحديث على ((أحاديث)) على غير قياس.

## والحديث في اصطلاح المحدثين:

هو ما أثر عن النبي ألله من قول، وفعل، وتقرير، وصفة.

والحديث حند الإطلاق- ينصرف إلى ما روى عن الرسول الله بعد النبوة(١).

الحير لغة: العلم (٢) وقيل: ما ينقل ويتحدث به قولاً ، أو كتابةً والجمع أخبار.
 وقيل: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب (٢).

وعند المناطقة: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته(1).

الأثر لغة: البقية من الشيء، يقال: أثر الدار لما بقى منها. والأثر أيضًا:
 الخير، وجمعه آثار، وأثور(٥). وهما: أى الخير.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث النبوى ص ١٤١-١٤٣ تقلا عن فتاوى ابن تيمية جد ١٨ ص ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس جـ٢ ص٣٦. وانظر: المجم الوسيط جـ١ ص٢١٣ مادة خير.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكفاية في علم الرواية ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجم الوسيط جد ٢ ص ٢١٤ مادة خبر.

<sup>(</sup>۵) انظر: تاج العروس جـ ٤/٣.

• والأثـر في الاصطلاح: لفظان يستعملان بمعنى ((الحديث)) وبناء عليه فكل من: ((الحديث، والخبر، والأثر)) ألفاظ مترادفة بمعنى واحد.

والحير: ما جاءً عن غيره.

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس(١).

#### الحديث القدسى:

هو الحديث الذي يسنده النبي الله الله عَزَّ وَجلَّ-،

والقدسى: نسبة تكريمية للقدس، ومعناه: التشريه والطهارة، وذلك لأنه صادر عن الله تبارك وتُعَالَى من حيث إنه المتكلم به أولاً، والمنشئ له.

وأما كونه حديثًا فلأن الرسول الله مو الحاكى له عن ربه حَزَّ وَجلُّ-.

فإن قيل: نريد أن تبين لنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي.

أقسول: لعل الفرق بينهما يرجع إلى الأمور الآتية:

اللهُ: القرآن الكريم معجز للإنس والجن، متحدي باقصر سورة منه كما قال أَعْمَالُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُوْءَانِ لَا تُعَالَى: ﴿ قُل لَإِن الجَنْمَعَتِ الْإِنسُ وَاللَّجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَنذَا اللَّهُوْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (اللهُوَلاَ: ٨٨).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٌ مِنْمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ (الثَّلَةُ: ٢٣).

والحديث القدسى ليس كذلك في هذين الأمرين.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث النبوي ص ١٥٠ نقلاً عن تواعد التحديث ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: كُلاً من: الحديث النبوي ص ١٦٠. والسنة قبل التدوين ص ٢٢٠.

ثُلَقَيْاً: القرآن الكريم تكفل الله تُعَالَى بحفظه من التغيير، والتبديل، والتحريف، قال تُعَالَى: إِنَّا ﴿ خَنْنُ نَزِّلْمَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ خَنَفِظُونَ ﴾ (اللِّنْجُزِّ: ٩).

والحديث القدسي ليس كذلك.

ثَلَثًا: القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، ويثاب القارئ على كل حرف بعشر حسنات، والحديث القدسي ليس كذلك.

رابعًا: القرآن الكريم جاحده يعتبر كافرًا بإجماع المسلمين، والحديث القدسى لا يكفر جاحده.

خامسًا: القرآن الكريم غرم روايته بالمعنى، والحديث القدسى تجوز روايته بالمعنى.

معادماً: القرآن الكريم تقل إلينا بطريق التواتر، والحديث القدسى ليس كذلك. معايعًا: القرآن الكريم عكرم على الجنب مسه، وتلاوته، كما يحرم على المحدث مسه، والحديث القدسى ليس كذلك(١٠).

هذه أهم الفروق بين القبرآن الكريم، والحديث القدسي.

# جـ- أقسام الحديث من حيث الصحة، والضعف

اصطلح المحدثون على تقسيم الحديث إلى:

١- صحيح.
 ٢- وضعيف.
 وهذا التقسيم لم يكن معروفًا قبل عمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩ هـ) بل
 كانت الأحاديث في ذلك العهد قسمين لا ثالث لهما:

۱- مسيح. ٢- وضعيف.

والضعيف نوعان:

١- ضعيف ضعفًا لا يمتنع العمل به. ٢- وضعيف ضعفًا يوجب تركه.

ولم تكن هناك تقسيمات كثيرة كما حدث فيما بعد.

يقول الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ): ((وأما قسمة الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف، فأول من عرف أنه قسمه هذه القسمة هو: أبو عيسى الترمذى ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وقد بين أبو عيسى الترمذى مراده بذلك)(1).

<sup>(</sup>١) انظر: في ذلك: الحديث النبوي ص ١٩٢ قما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية جد ١٨ ص ٢٣.

#### د - تعريف الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف:

فالصحيح: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، مع السلامة من الشذوذ، والعلة. أي: أن الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط الآتية:

٧- العسدالسة.

إلسلامة من الشذوذ.

١- اتمسال السند.

٣- الفيسيط،

٥- السلامة من العلة.

إليك تفصيل الكلام عن هذه الشروط:

#### الشرط الأول: اتصال السند

ومعنى ذلك أن يكون كلِّ راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه، بحيث لا يروى فيه أحد عمن لم يسمعه منه مباشرة.

أما إذا كان في السند راو لم يسمع ممن هو فوقه في سلسلة السند فليس هذا الحديث صحيحًا(١).

#### الشرط الثانى: العيدالة:

والعدالة في اللغة: عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة، والنقصان.

وفي الاصطلاح: عبارة عن أهلية قبول الشهادة والرواية، وتحصل هذه الأهلية بالاستقامة في السيرة، والدين حتى تحصل الثقة بصدق ما يقول الراوي، ويتحقق ذلك باجتناب الكبائر، واجتناب الإصرار على الصغائر، وما يدل فعله على نقس الدين، وما يدل على نقص المروءة، والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع، والتقوى(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث النبوي ص ٧٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبوي ص ٣٣٥.

وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٧٠.

تعريف السنة وبيان منزلتها \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥

#### الشرط الثالث: الضيط

فلابد أن يكون الراوى ضابطًا لما يرويه، وذلك بأن يكون ضبطه لما يسمعه أوضح من عدم ضبطه، لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه.

أما إذا كان الراويُّ غيرُ ضابطٍ، فلا تكون روايته مقبولة لعدم حصول الظن بصدقه.

إلا إذا علم من طريق آخر أنه لم يخطئ فيما رواه فيقبل.

قال الشوكاني: ((والحاصل أن الأحوال ثلاثة)):

١- إن غلب خطؤه، وسهوه على حفظه فمردود، إلا قيما علم أنه لم يخطئ فيه.
 ٢- وإن غلب حفظه على خطئه، وسهوه فمقبول، إلا فيما علم أنه أخطأ فيه.

٣-وإن استويا فالحلاف.

ثم قال: ((وقد أطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث أن الراوى إن كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح. وإن خف ضبطه، فحديثه من قسم الضعيف. ولابد من تقييد هذا بما إذا لم يعلم بأنه لم يخطئ فيما رواه).. اهد(۱).

الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ

والشذوذ: هو مخالفة الثقة من هو أرجع منه(٢).

#### \* الشرط الخامس: السلامة من العلة:

أى: أن يسلم المروى من علة قادحة، كإرسال موصول، أو وصل منقطع، أو رفع موقوف، أو نحو هذا(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٧٠. والحديث النبوي ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين المتقدمين.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٧١.

# هـ- حكم العمل بالحديث الصحيح، والحسن، والضعيف:

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في العمل بالحديث الصحيح، والحسن، وأنه لا فارق بينهما، سوى أن الحديث الصحيح يقدم عند التعارض لقوة الضبط، وقامه في رواته، مع أن الحسن قد تتعدد طرقه، وتنضم إليه قرائن تجعله في رتبة الصحيح<sup>(۱)</sup>.

أما الحديث الضعيف فقد اختلف العلماء في العمل به على أقوال:

# القول الأول: أنه لا يعمل به مطلقًا:

يقول الإمام مسلم (ت: ٢٦١ هـ): ((إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والسنادة في ناقليه، وأن يتقى منها ما كان من أهل التهم والماندين من أهل البدع).. اهـ(١).

وقال ابن حزم: ((وما نقله أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة، حتى يبلغ إلى النبي الله أن في العاريق رجلاً مجروحًا يكذبه، أو غفلة، أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه).. اهـ(\*).

- القول الثاني: أنه يعمل به إذا لم يكن في الباب حديث غيره صحيح حسن،
   وهو قول جماعة منهم الإمام أحمد<sup>(3)</sup>.
- ♦ القـول الثالث: أنه يعمل به في الفضائل دون الأحكام. فقد أخرج البيهةي عن عبد الرحمن بن مهدى (ت: ١٩٨ هـ).

أنه قال: ((إذا روينا عن النبي في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الفضائل والعقاب سهلنا في الأسانيد، وتساعنا في الأحاديث).. اهم.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم جد ١ من ٦٠- ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حنبل للشيخ أبو زهرة ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن حنبل للشبخ أبو زهرة ص ٢٣٧.

وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنيرى يقول: (الحير إذا لم يُحرَّمُ حلالاً، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب، أو ترهيب، أغمض عنه وتسوهل في روايته).. اهـ. وهذا القول مروى عن الإمام أحمد بن حنبل(۱).

وقد ذكر أحمد بن على بن حجر المسقلاني (ت: ٨٥٣ هـ) للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل بالشروط الآتية:

١- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.

٢- أن يندرج تحت أصل معمول به.

٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياطُ(").

# و- مكانة السنة في التشريع الإسلامي:

ألسنة هي: المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، بعد القرآن الكريم.

ومن أراد التحقق من مكانة السنة في التشريع الإسلامي، فعليه براجعة القرآن الكريم، ليتبين له من خلال آيات القرآن المتعددة مهمة الرسول حمليه العلاة والسلام، ومكانته، وبالتالي مكانة سنته المشرفة.

فمهمة النبي الله الأساسية هي تبليغ رسالته للناس، قال تَمَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (الثَّالِئُذُ: ٦٧).

وقال تُعَالَى: ﴿ فَأَصَّدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (المَنظِ: ٩٤).

وإلى جانب هذه المهمة العظيمة عليه أن يبين للأمة تعاليم هذه الرسالة، ويوضح لهم الأحكام المجملة التي جاء بها القرآن الكريم، يشير إلى ذلك قول الله تَعَالَى: ﴿ وَأُنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (الْحَلَانُ ٤٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حنيل لأبي زهرة ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تدريب الراوي ص ١٩٦.

ومن الأسس الثابتة في التشريع الإسلامي أن الله تَعَالَى أوجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بذلك في كتابه العزيز فقال تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ (النّسَتُقَالَ: ٥٥).

وقال: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾ (الْنَظِمْكَانَ: ١٣٢). وقال: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ (الْنَظِمْلَانَ: ٣٧). وقال: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ (النَّئِلَاقَة: ٩٧).

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يَلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (الأنْفَتَالَك: ٧٤).

كما أمر الله الأمة الإسلامية بالانتمار بأمر الرسول ﴿ والانتهاء عما نهى عنه، فقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنّهُ فَآنتَهُوا ﴾ (المُتَمَنِّة: ٧). كما أخير الله تُعَالَى بأن طاعة الرسول هي طاعة لله، فقال حمز مَنْ قائل-: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ (الشَيَكَة: ٨٠).

كما نَفَى الله تَعَالَى الإِيمَانَ عن الذين لا يقبلون حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تُعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَيَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي أَنفُسِومْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

(النَّعُانَ: ٢٥).

وقال تَمَّالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَنلًا مُبِينًا ﴾ (اللَّخْزَائِمُا: ٣٦).

كما أخبر الله تُمَالَى بأن النبي-عليه الصلاة والسلام-، لا ينطق فى أمر من أمور التشريع الإسلامى عن هواه، وإنما ينطق بوحى من السماء، قال تُمَالَى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ \* ﴾ (الْبَخَنْتُ: ٣-٤).

ولقىد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ): في قبوله تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمْتِيَّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُّ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (الْجُنَيَّنَةُ: ٢). تعریف السنة وبیان منزلتها 🚤 🚤 ۲۹

(سمعيت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنية رسول الله (١٠٠٠). اهراً).

كما نقل عن النبي الله العديد من الأحاديث التي تبين وجوب التمسك والعمل بسنت عليه المسلاة والسلام-، مما يدل على مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وإليك قبسًا من هذه الأحاديث المشرفة:

ا- عن أبى رافع -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، عن النبي قال: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسول الله))(").

Y- وعن أبى هريرة -رُضِى اللهُ عُنهُ- (ت: ٥٧ هـ)، عن النبى قال: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)(<sup>(٦)</sup>.

٣- وعن جابر بن عبد الله -رُضِى اللهُ عُنهُ- (ت: ٧٨ هـ) عن النبي الله قال: ((إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى عمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النان)(١).

3- وعن أبى موسى الأشعرى حرّضيى الله عنه أ- (ت: 35 هـ) عن النبى قل قال: ((إن مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى، وأنى أنا النذير العربان فالتجاء أن فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أن فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم، واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني، واتبع ما جنت به، ومثل من عصائي، وكذب ما جنت به من الحقى (^).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة للإمام الشاقعي ص ٧٨ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك، انظر: التاج جد ١ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم، انظر: التاج جد ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان انظر: التاج جد ١ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) النذير: الذي يندر قومه بالعدو، والعربان الذي يخلع ثوبه، ويشير به إلى قومه وهو عربان.

<sup>(</sup>٦) أي: اسلكوا طريق النجاة.

<sup>(</sup>٧) أي: بادروا بالسير.

<sup>(</sup>٨) رواه الشيخان انظر: التاج جـ ١ ص ٤٣.

0- وعن العرباض بن سارية حرضي الله عنه (ت: ٧٥ هـ)(١) قال: ((وعظنا رسول الله الله الله الميون، ووجلت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله، قال: ((أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم ير اختلافًا كثيرًا، وإياكم وعدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وسنة الحلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ))(١٠).

فإن قيل: نريد أن تذكر لنا غاذج للأحكام التي أجملها القرآن الكريم، وبينتها سنة النبي-عليه الصلاة والسلام-؟

أقلول: هذا سؤال في غاية الأهمية، والإجابة عليه تحتاج إلى تعمور، ودراسة واسعة في ((الفقه الإسلامي)) ومع قلة إلمامي بشتى القضايا الإسلامية سأستعين بالله تُعَالَى وأقول:

قد تنحصر الأصور التي أجملها القرآن الكريم، وبينتها السنة الملهرة في القضايا الكلية الآتية:

١- تفصيل المجمل.

٧- توضيح المبهم:

٤- تقييد المطلق.

٣- تخصيص العام.

وإليك غاذج لهذه القضايا حسب ترتيبها:

#### أولاً: تفصيل المجمل

وهذا المعير عنه علماء الأصول بالمجمل، والمبين.

فالمجمل في اللغة: المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهمه، وفي الاصطلاخ: هو ما لا تتضع دلالته على المعنى المراد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) العرباض بن سارية، هو: أبو نجيح السلمى الصحابي، كان من أهل العبقة، نزل الشام، وسكن حمص، ربى عن النبي الله وروى عنه أبو أمامة الباهلى وغيره من الصحابة، وكثير من التابعين (ت: ٧٥هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات جـ ١ ص ٣٣٠ ط بيروت.

 <sup>(</sup>٣) الغداة: الصبح.
 (٣) النواجذ: الأضراس، وذلك مبالغة في التمسك بما كان عليه النبي الله وخلفاؤه من بعده. رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج جدا ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: عنصر صفوة البيان جد ٢ ص ٢٧٠

والمبين: بكسر الياء اسم فاعل: وهو الدليل الذي حصل به البيان.

ونحن إذا ما أنعمنا النظر في بعض الأحكام الشرعية نجد هناك بعض الأحكام جاءت مُجْملة في القرآن الكريم، ونجد أن النبي الله هو الذي فصل هذه الأحكام، مثال ذلك: ((الصلاة)) فقد ثبت فرضيتها بالكتاب.

ومن يطالع القرآن الكريم يجد العديد من الآيات القرآنية المشتملة على لفظ الصلاة، يجدها في كل من السور المكية، والمدنية على حد سواء فمن الآيات المكية ما يلي:

ا- قوله تَعَالَى فى الْخَلَا اللَّافِيمَانَ: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾
 (اللَّفَائِيمَانَ: ٣١).

٢- وقوله تَعَالَى في شُخْكُةُ اللَّشِلَةِ: ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾
 (اللَّشِيَلَةِ: ٢٥).

٣- وقوله تَعَالَى فَى شَخَلَاُ طَائِمًا: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ (ظَّلَنَهُ: ١٣٢).

ومن الآيات المدنية ما يلي:

قوله تَعَالَى في شَرِّكُو النَّكَةِ: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْهِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾
 (النَّعَة: ٢٣٨).

يفهم من مجموع هذه الآيات المتقدمة وغيرها وجوب الصلاة، إلا أن القرآن الكريم أجملها، ولم يبين بالتفصيل عدد الفرائض في اليوم والليلة، ولا عدد ركعات كل فريضة، ولا فرائض الصلاة، ولا سنن الصلاة، ولا مكروهات الصلاة، ولا مبطلات الصلاة... (لخ، والذي تكفل ببيان كل ذلك وتفصيله النبي ألله في العديد من الأحاديث النبوية أي: بالسنة القولية، وكذا بالسنة الفعلية، وكان عليه الصلاة والسلام- يقول لأصحابه مشرعًا: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

#### والــزكاة:

فقد ثبتت فرضيتها في القرآن الكريم: قال تُعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّحَاوُةَ وَءَاتُواْ الرَّحَاوُةَ ﴾ (الثَّاقَةَ: ١١٠).

وقال تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةً تُعَلِّهُرُهُمْ وَتُزَكِّيم بِهَا ﴾ (الكَفَّيَّةَا: ١٠٣).

وغير ذلك من الآيات القرآنية التي تثبت وجوب الزكاة.

إلا أنها مع ذلك كانت مجملة، ولم تبين لنا بالتفصيل الأنواع التي تجب فيها الزكاة، ولا شروط وجوب الزكاة... إلخ.

والذي تكفل ببيان ذلك وتفصيله سنة نبينا م عليه الصلاة والسلام-.

#### والحج:

فقد ثبتت فرضيته بالقرآن الكريم: قال تُعَالَى: ﴿ وَبِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (التَّغَيِّلْكِ: ٩٧).

وقال تُعَالَى: ﴿ ٱلْحَجُ أَشْهُرٌ مُعْلُومَتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِرِ ۗ ٱلْحَجُ فَلَا رَفَتَ وَلَا ثَعَالُى: ١٩٧).

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تثبت بمجموعها وجوب الحج.

إلا أن القرآن أجمل ذلك ولم يبين لنا بالتفصيل مناسك الحج.

والذى تكفل ببيان ذلك وتوضيحه نبينا الله عليه الصلاة والسلام حيث بين ذلك بالتفصيل فى حجة الوداع، وكان يقول الأصحابه -رضوان الله عليهم-: ((خدوا عنى مناسككم)).

وقد أشار إلى هذا النوع -أى تفصيل المجمل- الصحابى الجليل عمران بن حصين سرّضي الله عُنهُ- (ت: ٥٢ هـ) (الحيث قال عندما دعا رجل إلى الاكتفاء بكتاب الله -عز وجلّ-، وترك سنة الرسول الله فقد قال ذلك الرجل: ((حدثوا عن كتاب الله -عز وجلّ-، ولا تحدثوا عن غيره).. اهـ.

فقال عمران بن الحصين رَضِى اللهُ عَنْهُ-: ((إنك امرق أحمق... أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعًا لا يُجهر فيها، وعَدَّ الصلوات، وعَدُّ الزكاة، وخوها، ثم قال: أنجد هذا مُفسرًا في كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك).. اهـ(١).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو نُجِيم بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف. ، بن ربيعة أسلم عام خيير سنة سبع من الهجرة، روى له عن رسول الله الله مائة ولمانون حديثا، روى عنه عدد كثير، نزل البصرة وكان قاضيا، وتوفى بالبصرة سنة ثنتين وخمسين من الهجرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات جد ٢ ص ٢٥-٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدخل إلى توثيق السنة ص ١٠- ١١. نقلاً عن مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ٦.

ثانيًا: توضيح المبهم:

فوضح ذلك لهم الرسول عليه الصلاة والسلام- وقال: ((ليس كما تظنون وإنما هـو كما قال لقمـان لابنـه: ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (لَّفَخَالَنَ: ١٣) إنما هو الشرك. يشير إلى ذلك الآثار المتعددة التي نقلها الإمـام محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ) عند تفسير هذه الآية

فقال أي: الطبرى: -أي- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأنْقَطَّل: ٨٦) شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه، فقال: ((إنه ليس كما تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ((إنما هو الشرك)).. اهـ(١).

ويهذا وضح الرسول الله المعنى المبهم للفظ ((ظلم)) ولولا ذلك لما فهم المعنى الصحيح لكتاب الله تُعَالَى.

#### ثالثًا: تخصيص العام:

وهذا ما يعير عنه علماء الأصول بالعام والحاص وقد تناولوه بالبحث فى مصنفاتهم، وليس المقصود هنا الحديث عن العام، والحاص كما تناوله علماء أصول الفقه، ولكن الذى يهمنا هنا هو تعريف كل من العام والحاص وتوضيح هذه القضية بالمثال كى يتضح المراد من قولنا: ((تخصيص العام)):

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري جد ٥ ص ٢٥٦.

فالعام: هو اللفظ الدال على كثيرين، المستغرق فى دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، فالرجل لفظ عام، لأنه بدل على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من حيث الوضع<sup>(۱)</sup>.

والتخصيص: في اللغة قصر شيء على شيء، وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام(١).

ومن ينعم النظر في التشريع الإسلامي يجد هناك أحكاما عامة في القرآن الكريم وقد خصصتها السنة المشرفة، ولولا السنة المطهرة لما فهم ذلك التخصيص، ولما تبين للأمة المراد من الحكم الشرعي، مثال ذلك:

١- بعد أن ذكر الله تَعَالَى المحرمات، أى اللاتى يحرم نكاحهن قال تَعَالَى:
 ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأُمُوالِكُم تُحْصِينَ غَيْرَ مُسنفِحِينَ
 ﴿ (النَّنَاقَةَ: ٢٤).

قال الإمام الشوكاني: ((معنى قوله تَعَالَى: ﴿ وَأَحِلُّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُم تَحْصِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾ فيه دلالة على أنه يحل نكاح ما سوى المذكورات، ثم قال: ((وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها))(٢).

٢- وقال الشوكاني عند تفسير قول الله تُعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ آللَهُ فِي أُولَندِكُمْ لَا لَكُمْ آللَهُ فِي أُولَندِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْلِينَ ﴾ (النِّنكَيْآة: ١١).

قال: ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرًا، ويخرج بالسنة، وكذا يدخل القاتل عمدًا، ويخرج أيضًا بالسنة»(١).

ومعنى قول الشوكانى: ويدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافرًا ويخرج بالسنة... إلخ، أى أن السنة خصصت عموم الولد، بغير الكافر، والقاتل عمدًا، إذْ لا يرث كل منهما.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ١٥٦ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر صفوة البيان للشبخ سويلم جـ ٢ ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الشوكاني جـ ١ ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الشوكاني جد ١ ص ٤٣١.

رابعًا: تقييد المطلق: وهذا هو المعبر عنه عند علماء الأصول.

#### بالمطلق والمقيد:

المطلق: هو ما دل على الماهية من غير اعتبار قيد فيها نحو قبوله تَعَالَى:
 ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (الجَنَاقَاتُهُ: ٣) فهذا اللفظ وهو قوله ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ مطلق يدل على المطالبة بعتق رقبة، من غير ملاحظة أن تكون مؤمنة، أو غير مؤمنة.

المقيد: هو ما دل على الماهية مقيدة بأى قيد من القيود، نحو قوله تَعَالَى:
 فَتَخريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (النَّئَةَ إِنْ ٩٢).

ومن ينعم النظر في القرآن الكريم يجد فيه أحكاما جاءت مطلقة. والسنة المطهرة هي التي قيدتها، ولولا السنة لغلت هذه الأحكام على إطلاقها، مثال ذلك: قوله تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآةً بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِنَ آللهِ وَوَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (المَثَالِلَةُ: ٣٨).

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة عقوبة كل من السارق، والسارقة، وبينت أن عقوبة ذلك هي قطع اليد، ومن ينعم النظر في هذه الآية يجد فيها لفظين مطلقين، وقد قيدتهما السنة المطهرة، وإليك بيان ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ١٦٣٠

إفقوله تَمَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (الشَّلَالَةَ: ٣٨) اسم فاعل لمن يأخذ المال خفية، وهو لفظ مطلق يشمل ما إذا كان المسروق قليلاً، أو كثيرًا. إلا أن السنة قيدت هذا بما إذا كان المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمته.

قال الطبرى (ت: ٣١٠ هـ): ((والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معنى بها خاص من السراق وهم سراق ربع دينار فصاعدا، أو قيمته، لصحة الحبر عن رسول الله ه أنه قال: ((القطع في ربع دينار فصاعدا)).. اهـ(١).

وقال الشوكاني: ((والسرقة لابد أن تكون ربع دينار فصاعدا، ولابد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور))(٢).

وقال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ): ((ولنا قول النبي الله : ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا))(<sup>(7)</sup> متفق عليه، وإجماع الصحابة على ما سنذكره، وهذا يخص عموم الآية (١٠).

قال الشوكاني: ((قوله تُعَالَى: ﴿ فَآقُطَعُواْ أَيْدِينَهُمَا﴾ (للسَّائِلَةِ: ٣٨) القطع معناه: الإبانة والإزالة، وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين، وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ، وقال قوم: يقطع من المرفق).. اهـ (٥٠).

وقال ابن قدامة: ((لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع)).. اهـ(١٠). وقوله تُعَالَى: ﴿ وَلْيَطُّوُّفُواْ بِالنِّبِ الْمُعْتِيقِ ﴾ (المُتَّكَِّ: ٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري جـ ٤ ص ٢٢٩-

<sup>(</sup>٢) انظر: تقسير الشوكاني جـ ٢ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين ورضى اللهُ عَنَّهَا-.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى لابن قدامة جد ٨ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الشوكاني جد ٢ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المفتى لابن قدامة جد ٨ ص ٢٥٩.

هذا الأمر من الله تُعَالَى يوجب الطواف مطلقا، سواء كان الطائف على طهارة، أو على غير طهارة، إلا أن السنة المطهرة قيدت هذا الطواف باشتراط الطهارة قيه.

فعن عائشة أم المؤمنين -رَضِي اللهُ عَنْهَا-: قالت: ((قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي فقال: ((افعلى كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري))(١).

وعن ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهُما-، عن النبي الله قال: ((الطواف حول البيت مشل السلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير))(الله المسلاة، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت مطلقة في القرآن الكريم، وقد قيدتها السنة المطهرة.

مما تقدم تبين لنا مكانة السنة من التشريع الإسلامي، وقد أجمعت الأمة منذ عهد النبي حمليه الصلاة والسلام- على الأخذ بسنته، والتعسك بما جاء به عملاً بقوله تُعَالَى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمٌ عَنْهُ فَآنتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللهِ إِنَّ اللهِ شَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَّ وقوله تَعَالَى: ﴿ وَأَطِيعُوا آللَّهُ وَأُطِيعُوا آلرَّسُولَ ﴾ (للثَّالِّلَةَ: ٩٢) وغير ذلك من الآيات التي سبق ذكرها.

## ز- كيف اشتمل القرآن على السنة؟

إذا كانت السنة مبيئة للقرآن، وإذا كان القرآن قد دل على كل ما فى السنة إجمالاً وتفصيلاً بناء على القول الثاني، وهو رأى الشاطبي ومن وافقه، أخذ بقوله تَعَالَى: ﴿ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الْفَكَلَّا: ٨٩) وقوله: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِكَنْبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأَنْقَطَّا: ٣٨) فعلى أي وجه تم ذلك، مع أننا نرى أحكام كثيرة لم تدرد في القرآن الكريم،

أقول: اختلف العلماء في بيان ذلك على خمسة طرق:

<sup>(</sup>١) رواه الأربعة انظر؛ التاج جد ٢ ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم، أنظر: الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٣١١.

## الطريقة الأولى:

أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، فكل عمل بما جاءت به السنة عمل بالقرآن، وهذه الطريقة كما ترى طريقة عامة.

وممن أخذ بها عبد الله بن مسعود -رُضِي اللهُ عَنْهُ- (ت: ٣٧ هـ):

فقد روى أن امرأة من بنى أسد أتنه فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال: وما لى لا ألمن من لعنه رسول الله الله وهو فى كتاب الله، فقال: لقد قرأت بين لوحى المصبحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لوجدتيه، قال الله حعز وجلّ:

﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ (المِثْنِيْز: ٧).

ومن ذلك أن عبد الرحمن بن يزيد رأى محرما عليه ثيابه فنهاه، فقال: اثتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، فقرأ عليه: ﴿ وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾(ا)
(المُثَنِّمَ: ٧).

### الطريقة الثانية:

وهى الطريقة المشهورة عند العلماء أن الكتاب مجمل، والسنة مفصلة له، كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، فبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها، وركوعها، وسجودها، وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها، وأوقاتها، ونصب الأصوال للزكاة، وبيان أحكام الصيام مما لا نص عليه من القرآن وكذلك أحكام الحج، والذبائح، والأنكحة، وما يتعلق بها، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصباص وغيره، مما وقع بيانًا لما أجمل في القرآن، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تُعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمٍ ﴾ (المُحَالَى: ٤٤).

وروى عن عمران بن الحصين رَضِي اللهُ عَنْهُ- (ت: ٥٢ هـ): أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة، والزكاة نحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرًا؟

<sup>(</sup>١) انظر: السنة ومكانتها في التشريع ص ٣٨٦ نقلا عن الموافقات جد ٤ ص ٣٥.

إنْ كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك().

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: ((لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلَم بالقرآن منا))(".

#### الطريقة الثالثة:

وهي النظر إلى المعاني الكلية التي يقصدها التشريع القرآني في مختلف نصوصه، وأن ما في السنة من أحكام لا يعد وهذه المقاصد والمعاني.

وتفصيل ذلك أن القرآن جاء بتحقيق السعادة للناس في حياتهم الدنيا، والأخرى، وجماع السعادة في ثلاثة أشياء:

١- الضروريات: وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.

٧- الحاجيات: وهي كل ما يؤدي إلى التوسعة ورفع الضيق والحرج، كإباحة الفطر في السفر، أو المرض،

٣- التحسينيات: وهي ما يتعلق بمكارم الأخلاق، ومحاسن العادات،

هذه الأمـور الثلاثة، ومكملاتها قد جـاء بها القـرآن الكـريم أصولا يندرج تحتها كل ما في القرآن من أحكام، وقد جاءت بها السنة تفريعا عن الكتاب، وتفصيلا لما ورد فيه منها، فجميع نصوص السنة ترجع بالتحليل إلى هذه الأصول الثلاثة (٢٠).

## الطريقة الرابعة:

أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين ويكون هنالك ما فيه شبه بكل واحد منهما، فتأتى السنة وتلحقه بأحدهما أو تعطيه حكما خاصا يناسب الشبهين.

وقد ينص القرآن على حكم بشيء لعلة فيه فيلحق به الرسول 🦓 ما وجدت فيه الملة عن طريق القياس،

<sup>(</sup>١) انظر: الكفاية في علم الرواية ص ١٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الموافقات للشاطبي جـ ٤ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) اتظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٣٨٨. نقلًا عن الموافقات للشاطبي جـ ٤ ص٣٧ فعا

أمثلة للحكمين المتقابلين:

## lek:

٣- الحمار الأهلي.

أَنَ الله تَعَالَى أحل الطيبات وحرم الحبائث قال تُعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزْقَنَكُمْ وَآشْكُرُواْ بِلَّهِ ﴾ (الثَّلة: ١٧٢).

وقال تُعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّبِيُّ ٱلْأَمْيُ ٱلَّذِي يَجَدُونَهُ. مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوكِ وَيَنْهَمُهُمْ عَن ٱلْمُنكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيْبَتِ وَيُحُرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبِّينَ ﴾ (الأَغْلَانَا: ١٥٧).

هاتان الآيتان بينتا أنَّ الله تُعَالَى قد أحل لعباده جميع الطيبات وحرَّم عليهم جميع الحيائث لحكم يعلمها تُعَالَى غير أنه توجد هنالك أشياء لا يدرى أهي من الطيبات أم من الحبائث مثال ذلك:

> ١- كل ذي ناب من السباع. ٢- كل ذي مخلب من العلير. ٤- البغال.

٥- الحيل. ٣- القنفذ.

فجاءت السنة المطهرة وبينت الحرام منها، والحلال. وإليك الأحاديث التي تثبت حكم هذه الأنواع:

١- عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله الله الله الله الله الله أنى أوتيت الكتاب، ومثله معه(١) ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه))(١).

فهذا الحديث نص على تحريم الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع.

٧- وعن جابر بن عبد الله -رُضِي اللهُ عَنْهُ- (ت: ٧٨ هـ) قال: (نهانا النبي الله يوم خيبر عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الحيل))(٢).

<sup>(</sup>١) والمراد به السنة فهي كالقرآن في وجوب الأخذ بها.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: الناج جـ ٣ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، ومسلم، لنظر: التاج جد ٣ ص ٩٥.

فهذا الحديث نص على تحريم البغال، والحمير وعلى حل الحيل.

٣- وذكر النبي عليه الصلاة والسلام- القنفذ.

فقال: ((خبيثة من الحبائث))(١).

فهذا الحديث بين أن القنفذ من الحيائث فلا يحل أكله.

٤- وعن عبد الله بن عباس -رَضِى اللهُ عَنْهُمًا- (ت: ٦٨ هـ): ((أن النبي الله عنه نهى عن كل ذى غلب من الطيور))(٢).

فهذا الحديث بين حرمة كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير.

ثانيًا: حرم الله الميتة، وأباح المذكاة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَخَمُ ٱلْخِيْرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْمُ ﴾ بيم وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَٱلْمُنْخِنِقَةُ وَالْمُنْخِنِقِةُ وَالْمُنْخِنِقِةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْمُ ﴾.

غير أنه دار الجنين الحارج من بطن المذكاة ميتًا بين الطرفين فاحتملهما. فجاءت السنة المطهرة وبينت أن الجنين الحارج من بطن المذكاة حلال لأن ذكاته بذكاة أمه.

فعن أبى سعيد الحدرى -رَضِى اللهُ عُنهُ-، قلنا: يا رسول الله تنحر الناقة، وتذبيح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم ناكله؟ قال: ((كلوه إن شنتم، فإن ذكاته ذكاة أمه))(٢٠).

فهذا الحديث يبين أن الجنين الذي يخرج ميتا من بطن المذكاة حلال ويباح أكله.

ثَالثًا: أحل الله أكل صيد البحر فيما أحل من الطيبات:
قال تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ﴾
(التَّالِدُذ ٦٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وأحمد، انظر: التاج جـ ٣ ص ٩٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود، ومسلم، انظر: التاج جد ٣ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي، انظر: الناج جد ٣ ص ١٠٥.

كما حرم الميتة فيما حرم من الجبائث.

قال تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (للنَّائِلَا: ٣) فجاءت ميتة البحر مترددة بين الحكمين، ولا يدري أهي حلال، أو حرام.

فجاءت السنة المطهرة وبيئت أن ميتة البحر حلال ويباح أكلها.

ومثال الحكم الشرعي الذي أعطى حكمًا خاصًا بين شبهين ما يلي:

جعل الله تَعَالَى في القصاص؛ النفس بالنفس، والأطراف بعضها من بعض.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَرْفَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْمِنْ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْمِنْ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (المُثَالِّنَةِ: ٤٥).

وقد أشكل بين هذين الشبهين ((الجنين)) إذا أسقطته أمه بضربة من غيرها: فإنه يشبه الإنسان التام لحلقته، ويشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف.

فجاءت السنة المطهرة وبينت أن حكم الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرها أن ديته الغرة -والغرة: عبد أو أمة- وإن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له.

ومثال الحكم الشرعى الذي ألحقته السنة بالكتاب عن طريق القياس ما يلي:

حرم الله تُعَالَّى نكاح الأمهات، والأخوات من الرضاعة.

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن، انظر: التاج جـ ٣ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم، انظر: جامع الأصول جد ٤ ص ٤٢٩.

وقد ألحقت انسنة المطهرة بالأمهات، والأخوات من الرضاعة تحريم نكاح سائر القرابات من الرضاعة اللاتى يحرمن من النساء كالعمة، والحالة، وينت الأخ، وبنت الأخت... إلخ.

فعن على بن أبى طالب -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن الله حرم من النسب)(۱).

### الطريقة الحامسة:

إرجاع كل ما في السنة من الأحكام التفصيلية، إلى الأحكام التفصيلية التي جاء يها القرآن الكريم: مثال ذلك الحديث التالى:

عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة روح النبي أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفى عنها وهى حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي فقال: ((انكحى))(٢).

#### وفي رواية:

سُئل ابن عباس، وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمه بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي أن فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحل بعد، وكان أهلها غُيبًا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاء رسول الله أن فقال: ((قد حللت فاتكحى من شعت))(1).

هذان الحديثان بينا أن قوله تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ﴾ (الثَّقَلَا: ٢٣٤). مخصوص في غير الحامل. وأن قوله تَعَالَى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (الظّنلافَ: ٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، انظر: جامع الأصول جد ١١ ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، انظر: جامع الأصول جـ ٨ ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: جامع البيآن جد ٨ ص ١٠٥.

عام في المطلقات وغيرهن. هذه أهم المسالك التي سلكها العلماء للبرهان على المتضان القرآن للسنة، وانضوائها تحت روايته.

فإن قيل: هل هناك أحكام استقلت السنة بتشريعها؟

أقــول: هذه قضية من القضايا الهامة التي أثارها علماء الإسلام قديمًا، وغن إذا ما أنعمنا النظر في سنة النبي الله نجدها على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان مؤيدًا للأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، وموافقًا للأدلة التي تثبت وجوب هذه الأحكام من حيث الإجمال.

مثال ذلك: الحديث الذي رواه ابن عمر -رُضِي اللهُ عَنْهُمًا- أن رسول الله هُ قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان))(۱).

فهذا الحديث يدل على وجنوب الصلاة، والنزكاة، والحج، والصوم، من غير تعرض لشرائطها، وأركانها، وهو موافق في إجماله لقوله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ (الثَّلَة: ٨٣).

ولقوله تَعَالَى: ﴿ يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى النَّاهُ: ١٨٣).

ولقوله تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (النَّفَيْلَاتَ: ٩٧).

فهـذه الآيات تفيد أيضًا وجوب كل من:

الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، إجمالاً من غير تفصيل.

القسم الثاني: ما كان مبيئًا للأحكام التي أجملها القرآن الكريم مثل:

٢- توضيح المبهم.

١- تفصيل المجمل.

٤- تقييد المطلق.

٣- تخصيص العام.

وهذا القسم قد سبق الحديث عنه بالتفصيل أثناء الكلام عن الأحكام التي أجملها القرآن الكريم، وبيئتها السنة المطهرة. وهذا القسم هو أغلب ما في السنة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٤٩٢.

■ القسم الثالث: ما دل على أحكام مكت القرآن الكريم عن بيانها إجمالاً، وتفصيلاً. مثال ذلك:

١- الحديث الذي بين ميراث الجدة:

قال قبيصة بن ذؤيب (ت: ٨٦ هـ)(١): ((جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رَضِى اللهُ عَنْهُ- تسأله عن ميراثها، فقال لها أبو بكر: مالك فى كتاب الله شيء، وما علمت من سنة رسول الله الله شيئًا، فارجعى حتّى أسألَ الناس، فسأل الناس.

فقال المغيرة بن شعبة (ت: ٥١ هـ)(٢): حضرت رسول الله هي أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصارى (ت: ٤٣ هـ): فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذ لها أبو بكر))(٢).

فهذا الحديث أثبت حكمًا شرعيًا لَمْ يُردُ له ذكرُ في القرآن الكريم.

٢- الحديث الذي يحرم الجمع بين المرأة وبين عمتها، وبينها وبين خالتها:

قعن أبي هريرة -رُضِي اللهُ عُنْهُ- قال: قال رسق (الا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))(٤).

وفى روايسة: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العه على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الحالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)<sup>(ه)</sup>.

فهذا الحديث أثبت حكمًا شرعيًا لم ير له ذكر في القرآن الكريم.

٣- الحديث الذي أثبت رجم الزاني الحر المحصن، أو الحرة المحصنة حتَّى يموتا:

قال ابن قدامة: قد ثبت الرجم عن رسول الله الله الله في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله الله عن عمر بن الحطاب ورضي الله عنهُ-

<sup>(</sup>۱) هو تابعی مشهور، ویقال له: أبو سمید أو أبو إسحاق قبیصة بن ذؤیب بن حلحلة بن عمرو بن كلیب المزاعی، وَلَدُ عامُ الفتح، سمع زیدُ بن ثابت، وأبا المدرداء، وأبا هریرة، وروی عن أبی بكر الصدیق، وعبد الرحمن بن عوف و آخرین وروی عنه (ارجاء بن حیوة، والزهری، ومكحول)) و آخرون و أجمعوا علی توثیقه، وجلالته ت: ٨٦هـ، انظر: تهذیب الأسماء واللغات جـ٢ ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، من هوازن أسلم عام الحندق، ت: ٥١٠. انظر: تهذيب الأسماء واللغات جد ٢ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: دراسات في الحديث النبوي ص ١٥،

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، انظر: المفنى لابن قدامة جـ ٦ ص ٩٧٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، انظر: المُغنى لابن قدامة جـ ٣ ص ٥٧٣.

أنه قال: إن الله تُعَالَى بعث ((محمداً)) في بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها، وعقلتها، ورجم رسول الله في ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تُعَالَى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الاعتراف (أ).

وروى أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز -رَضِى اللهُ عَنهُ- فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم وقالوا: ((ليس في كتاب الله إلا الجلد، وقالوا الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة، والصلاة أوكد، فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا نعم، قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات، وعدد أركانها، وركعاتها، ومواقيتها، أين تجدونه في كتاب الله؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه، ومقاديرها، ونصبها؟ فقالوا: انظرنا فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئًا مما سألهم عنه في القرآن، فقالوا: لم بجده في القرآن، قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن النبي فعله وفعله المسلمون بعده، فقال لهم: فكذلك الرجم، وقضاء الصوم، فإن النبي في رجم علهاؤه، ونساء أصحابه)..اهـ(٣).

وعن أبى هريرة -رَضِى اللهُ عَنهُ- قال: ((أتى رسول الله هل رجل من المسلمين وهو فى المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إنى زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إنى زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله هل فقال: ((أبك جنون))؟ قال: لا، قال: ((فهل أحصنت؟)) قال: نعم، فقال رسول الله هل: ((أدهبوا به فارجموه))).

وغير ذلك من الأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها،... إلخ.

ولا خلاف بين علماء المسلمين في القسمين الأولين، أي: في ورودهما، وثبوت أحكامهما، وكونهما الغالب على أحاديث الأحكام.

<sup>(</sup>١) متفق عليه انظر: المفنى لابن قدامة جد ٨ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ثبت أن النبي الرجم اليهوديين اللذين زنيا، وماعزا، والغامدية، حتى ماتوا.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة جـ ٨ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: سبل السلام للصنعاني جـ ٢ ص ٦.

وإنما اختلفوا في القسم الثالث، أي: الذي أثبت أحكامًا لم ينص عليها القرآنُ الكريم. وذلك على قولين:

القسول الأول: وهو القول الراجع ذهب إليه جمهورُ علما م المسلمين فقالوا: إن السنة المطهرة قد استقلت بالنص على بعض الأحكام الشرعية علمًا بأنه لم يُردُ لهذه الأحكام دليل قطعى فى القرآن الكريم، وإليك بعض النصوص المؤيدة لذلك:

قال الشوكانى: ((اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه الله أنه قال: ((ألا وأنى أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن).. اهـ(۱).

وقال الحطيب البغدادى (ت: ٤٦٣ هـ): ((أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفى بنيسابور قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: كان جبرائيل ينزل على رسول الله الشاسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن». اهـ(١٠).

ثم قال: ((أخبرنا عبد الله عمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق قال: حدثنا أبو بكر النجاد، قال: حدثنا عمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول: ((ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله شكما نحفظ القرآن لأن الله تَعَالَى يقول: ﴿ وَمَآ ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُّوهُ ﴾.. اهـ(").

وقال أيضًا الحطيب البغدادى: ((أخبرنا أبو محمد الحسن بن على النيسابورى بالبصرة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد... عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله أنه قال: ((ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه -ألا أنى قد أوتيت القرآن ومثله معه - ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن،

<sup>(</sup>١) انظر: الأحاديث القدسية ص ٤٣ نقلا عن إرشاد القحول ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص ١٢.

فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذى ناب من السباع، ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغنى عنها صاحبها))().

وقال أيضًا: ((أخبرنا أبو الحسن على بن عمد بن عبد الله بن بشر أن العدل قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا يحيى بن جعفر.. قال: أخبرنى ألحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب الكندى يقبول: سمعت رسول الله في حرم أشياءً فذكر الحمر الأنسية، ثم قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بالحديث من حديثى فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا حراما حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله لله مثل ما حرم الله حير وجلً-).. اهر().

(اأخبرنا أبو على الحسن بن أبى بكر بن شاذان قال: أخبرنا مكرم بن أحمد.. قال حدثنا أرطاة بن المنذر، قال: سمعت حكم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية أن النبي إن نزل خبير ومعه من معه من أصحابه، ومكر صاحب خبير مكرًا ماردا، فأقبل إلى النبي فقال: يا عمد ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا بقرنا، وتضربوا نساءنا، وتدخلوا بيوتنا؟ فغضب النبي فقال: ((يا ابن عوف قم قاركب فرسك فناد في الناس ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصلاة، فاجتمعوا فصلى بهم النبي أن أن (رئحسب امرؤ قد شبع وبطن، وهو متكى فاجتمعوا فصلى بهم النبي أن الله حرامًا إلا ما في القرآن، وإني والله قد حرمت على أريكته لا يظن أن لله حرامًا إلا ما في القرآن، وإني والله قد حرمت ونهيت، ووعظت بأشياء، إنها لمشلُ القرآن. لا أحل من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا أكل أموالهم ولا الحمر الأهلية، ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا أكل أموالهم إلا ما طابوا به نفسًا، ولا ضرب نسائهم إذا أعطوا الذي عليهم)(").

((أخبرنى أبو القاسم الأزهرى قال: حدثنا محمد بن الظفر الحافظ.. قال حدثنا محمد بن المنكدر، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: ((ألا عسى رجل أن يبلغه عنى حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: لا أدرى ما هذا،

<sup>(</sup>١) انظر: الكفاية في علم الرواية ص ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكفاية في علم الرواية ص ٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكفاية في علم الرواية ص ٩.

عليكم بالترآن فمن بلغه عنى حديث فكذب به، أو كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار).. اهد (الله ومن حجج القائلين باستقلال القسم الثالث زيادة على ما تقدم ما يلي:

أولاً: أنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع ما دام رسول الله الله معصومًا عن الحطأ، ولله أن يأمر رسوله بتبليغ أحكامه للناس من أى طريق، سواء كان بالكتاب، أو بالسنة، وما دام جائزاً عقلاً، وقد وقع فعلاً باتفاق الجميع فلماذا لا تقول به؟

تُالْئِياً: إن النصوص الواردة في القرآن الدالة على وجوب اتباع الرسول الله وطاعته فيما يأمر وينهي عامة لا تفرق بين السنة المبينة، أو المؤكدة، أو المستقلة.

بل إن في بعضها ما يفيد هذا الاستقلال مثل قوله الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (السَّتِبَاةِ: ٥٩).

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والزد إلى الرسول هو الرد إلى سنته،

وهكذا كل أدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول ، وكل ما أمر به، ونهى عنه، فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن.

ثَّالِثًا: جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الشريعة تتكون من الأصلين معًا: الكتاب، والسنة، وأن في السنة ما ليس في الكتاب، وأنه يجب الأخذ بما في السنة من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب، وقد سبق أن ذكرنا أمثلة لذلك(٢).

\* القــول الثانى: ذهب فريق من العلماء إلى أن السنة لا تستقل بالتشريع.

وقد استدلوا على رأيهم بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: الكفاية في علم الرواية ص ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٣٨١ فما بعدها نقلاً عن المواقفات للشاطبي جـ ؟ ص١٣٠ فما بعدها.

فلا تجد في السنة أمرًا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية، أو تفصيلية.

وأيضًا فكل ما دل على أن القـرآن هو كلى الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك، لأن الله تَعَالَى يقول: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (النَّكَأَمَمُ: ٤).

وقد فسرت عائشة رُضِي اللهُ عَنْهَا- ذلك بأن خلقه القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك فدل على أن قوله، وفعله، وإقراره راجع إلى القرآن، لأن الحلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبيانًا لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة لأن الأصر والنهى أول ما في الكتاب، ومثله قوله تُعَالَى: ﴿ مَّا فَرَطْمَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأنتَظَان: ٣٨).

وقوله: ﴿ ٱلِّيَوْمَ أُكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (الثَّالِئَة: ٣) وهو يريد إنزال القرآن.

فالسنة إذن في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه، وأيضًا فالاستقرار التام دل على ذلك .. أهـ(١).

# مراتب الاحتجاج بالسنة:

ما أن السنة كانت متفاوتة في طريق وصولها إلينا، اختلفت تبعًا لذلك في درجة الاحتجاج بها: فقويت درجة الاحتجاج تبعًا لقوة درجة الثبوت.

ويناء عليه فالسنة المحتج بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

٢- السنة المشهورة،

١- السنة المتواترة.٣- السنة الآحادية.

وإليك تفصيل الكلام على كل قسم:

## أولا: السنة المتواترة.

تعریف المتواتر: المتواتر لغة: عبارة عن تتابع أشیاء واحدًا بعد واحد بینهما مهلة ومنه قوله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُنْزًا ﴾ (الجُؤنْۃُؤُكُّ: ٤٤) أي متتابعين.

<sup>(</sup>١) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٣٨٦- ٣٨٤ نقلاً عن الموافقات للشاطي جـ ٤ ص١٢-١٢٠.

#### وقى الاصطلاخ:

وقال الإمام النووي: ((المتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوى طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسى لا مظنون، ويحصل العلم بقولهم))(<sup>(7)</sup>.

# « أقسام المتواتر: ينقسم المتواتر إلى قسمين:

۱- تواتر لفظی: ۲- تواتر معنوی.

- التواتر اللفظي: ما رواه بلفظه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، كحديث: ((من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))(<sup>(7)</sup>.
- التواتر المعنوى: ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة في اللفظ، مثل:
   أحاديث الشفاعة<sup>(1)</sup> ونحو ذلك.

#### و شبروط المتواتر:

للمتواتر شروط بالنسبة للمخبرين، وشروط بالنسبة للسامعين:

فالشروط المجمع عليها بالنسبة للمخبرين هي:

أ - أن يكونوا عالمين بالحبر لا ظانبين له.

ب- أن يستند علمهم إلى الحس مشاهدةً، أو سماعًا.

ج- أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب عادة.

وقد اختلف العلماء في العدد الذي يحصل به ذلك على عدة أقوال:

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مسلم للنووي جد ١ ص ١٣١.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، قال ابن الجوزى: رواه عن النبي الله منه منه العشرة، انظر هامش أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) من أحاديث الشفاعة: ((أنا أول شغيع يوم القيامة)).

ا- فقيل: خمسة، لأن مادون ذلك بينة شرعية يجوز للقاضى عرضها على المزكين
 فيحصل غلبة الظن، ولو كان العلمُ حاصلاً بأربعة لما كان كذلك.

٢- وقيل: اثنا عشر، بعدد النقباء من بنى إسرائيل، قال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ مِلْ وَبَعَثْمَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (المُثَالِئَة: ١٢).

٣- وقيل: عشرون تمسكًا بآية المصابرة، قال تُعَالَى: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَيْبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِائتَيْنِ ﴾ (الانتَاكَالَة: ٦٥).

٤- وقيل: سبعون على عدد قوم موسى الذين اختارهم، قال تُعَالَى: ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنْتِنَا ﴾ (الانْجَالِيَا: ١٥٥).

٥- وقيل: ثلاثمانة وثلاثة عشر، على عدد أهل بدر.

#### \* تعقیب:

الواقع أن هذه الأقوال الواردة في العدد الذي يشترط به التواتر، لا دليل عليها، وإنما هي محض اجتهاد من العلماء، ولذا فقد نقدها بعض العلماء:

قال الآمدى: ((فهى مع اختلافها، وتعارضها، وعدم مناسبتها، وملاءمتها للمطلوب مضطربة)(۱).

وقال الشوكاني بعد أن سرد هذه الأقوال: ((وبالله العجب من جرى أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل، ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع، وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر)(").

والشروط المجمع عليها بالنسبة للسامعين هي:

أ - أن يكون عاقلاً، لأن من لا يعقل غير متأهل لقبول ما يخبر به.

ب- ألا يكون عالمًا بمدلول الحبر قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل حاصل.

جـ- أن يكون خاليًا من اعتقاد ما يخالف الحبر، لأن اعتقاده ما يخالفه ينفى تصديقه الجازم به، ولا يجتمع اعتقادان متنافيان عند الإنسان<sup>(٣)</sup>.

د - الشرط الأخير: استواء طرفى الحبر، ووسطه فيما تقدم من الشروط، لأن خير أهل كل عصر مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه (١).

<sup>(</sup>١) أنظر: الأحكام للأمدى جد ٢ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد ألفحول ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٣٦ قما بعدها.

#### حجية السنة المتواترة:

أجمع أهل الملة الإسلامية على أن المتواتر يفيد العلم، كما لم تختلف كلمتهم في أن السنة المتواترة حجة قطعية، لأن القطع بصدورها عن الرسول الشخم متحقق وثابت (١٠).

والسنة المتواترة من حيث الدلالة على الأحكام تارة تكون قطعية الدلالة إذا كانت الفاظها غير محتملة لمعان أخرى.

وتارة تكون ظنية الدلالة إذا كانت ألفاظها تحتمل معاني متعددة (١).

## ثانيًا: السنة المشهورة:

هى التى لم يتحقق فيها التواتر في عصر الصحابة، بل تحقق في عصر التابعين، وتابعي التابعين. (\*).

#### حجية السنة المشهورة:

أ - الحنفية يرون أنها حجة، لكونها تفيد ظنًا قريبًا من اليقين، فهمى عندهم تقرب من المتواترة.

كما أنها تفيد العلم، وإن كان العلم الذى تفيده دون العلم الحاصل من المتواترة، لأنها قطعية الثبوت عن الصحابي، وتلقتها الأمة بالقبول، وتواترت في عهد التابعين، وتابعين، ولم تتواتر في عهد الصحابة، لكن لما كان الراجح في أصحاب الرسول الله التنزه عن وصمة الكذب، لشهادة الله تُعَالَى بصدقهم وعدالتهم في كثير من الآيات القرآنية، يجب العمل بها، ويخصص بها عام القرآن عندهم.

كما فى قوله هذا: (ألا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أخيها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)) فإنه خصص العموم الوارد فى قوله تَعَالَى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ (النَّنَبَالَةِ: ٢٤).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب أحمد ص ٢٢٦، وأصول الفقه للدكتور بدران ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الفقه للذكتور بدران ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الفقه للدكتور بدران ص ٨٥.

ويسرى ((الجصاص)) وهو من فقهاء الحنفية، أن السنة المشهورة تفيد العلم، واليقين.

ب- أما غير الحنفية فقد جعلوا السنة المشهورة من أخبار الآحاد، فلا تفيد إلا الظن عندُهم، وهم يرون جواز الاحتجاج بها<sup>(۱)</sup>.

## ثَالثًا: السنة الآحادية:

هى المسماة: بخير الواحد. وهو: الخير الذى لم توجد فيه شروط المتواتر، أى: هو الحير الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ التواتر، سواء كان المخير واحدًا، أو اثنين، أو ثلاثة، إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بأن الحير دخل في حيز المتواتر ("). وقال الآمدى: ((الآحاد ما عدا المتواتر))(").

ما يفيده خبر الآحاد: اختلف العلماء فيما يفيده خبر الآحاد:

١٠ فمنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة.

٢- ومنهم من قال: إنه يفيد العلم إذا قرنت به قرينة.

٣- ومنهم من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن، لا بمعنى اليقين.

فإن قيل: نريد أن تبين القرينة التي بمقتضاها يفيد خبر الآحاد العلم؟ أقـــول: القرينة التي يتقوى بها خبر الآحاد أحد الأمور الآتية:

١- القرينة المغيدة للعلم. ٢- وقوع الإجماع على العمل بمقتضاه.

٣- تلقى الأمة له بالقبول. ٤- كونه مشهورًا، أو مستفيضًا.

هذه الأمور إذا وجد بعضها، أو كلها في خبر الآحاد قوته، وقد تخرجه عن درجته كما هو في المشهور عند الحنفية.

قال الإمام ابن تيمية: ((والذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له وعملاً يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك)) .. اهـ(1).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الفقه للدكتور بدران ص ٨٥- ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث النبوي ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٧٤٨.

وقال الشوكاني: ((واعلم أن الحلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خير الآحاد الظن، أو العلم، مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورًا، أو مستفيضًا فلا يجرى فيه الحلاف الذكور)).. اهـ(١).

وقال الفتوحى: قال ابن عقيل، وابن الجوزى، والقاضى أبو بكر الباقلانى، وأبو حامد الغزالى، والفخر الرازى، والآمدى، وغيرهم:

(ربفيد العلم ما تقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقى بالقبول))(7).

ويناء على ما تقدم فقد المحصر الحلاف فيما يفيده خبر الواحد في قولين: ١- إفادته العلم.

والذى أراه، وأرجحه، هو أن خبر الواحد يفيد العلم إذا ثبت بطريق صحيح، ودل الدليل على صدق قائله، أي: عند انضمام القرائن.

الأدلة على أن خبر الآحاد يفيد العلم:

ان الأمة أجمعت على العمل بخير الواحد، واتباعه، ولولا أنه مفيد للعلم، غير مقتصر على الظن لما وجب العمل به، بل لم يجز، لأن الله سبحانه وتعالى- نهى عن اتباع الظن، فقال عز من قائل: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ ﴾
 عن اتباع الظن، فقال عز من قائل: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ ﴾
 (الافتال: ٣٦).

كما ذم متبعى الظن، فقال سبحانه: ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ (الْجَنَّةَ الله ٢٨). ٢- أن خبر الواحد لو لم يكن مفيدًا للعلم لما أوجبه، وإن كثر العدد إلى حد التواتر، لأن ما جاز على الأول جاز على الثاني.

٣- لو لم يكن موجبًا للعلم لما أبيح قتل المقر بالقتل على نفسه، ولا بشهادة اثنين عليه.

٤- ما ورد عن ((الإمام على بن أبي طالب)) -رَضِي اللهُ عَنْهُ- أنه قال: ((ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر)).. اهـ.

يفهم من هذا أن الإمام على قطع بصدق ((أبي بكر)) وهو واحد(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد القحول ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٥٧.

#### حجية السنة الآحادية:

يقول جمهور علماء المسلمين بوجوب العمل بخبر الواحد، سواء منهم من قال: إنه يفيد العلم، أو من قال: إنه يفيد الظن(١).

وإليك بعض النصوص الواردة في ذلك:

١- قال الإمام أحمد بن حنبل: ((إنْ خير الواحد يجب قبوله والعمل به، لا بالدئيل السمعى نقط، بل يجب قبوله بأدلة العقبل كذلك، وأن الدئيل المقلى دل على وجوب العمل، لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الحير عن الواحد))(١).

٢- وقال القاضى أبو بكر الباقلانى: ((يجب العمل بخير الواحد إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خيره))(٦).

٣- وقال أبو الحطاب: ((يجب العمل بخير الواحد شرعًا، وعقلاً، نص عليه في رواية جماعة منهم أبو الحارث: إذا جاء خير الواحد، وكان إسناده صحيحًا يجب العمل به))(1).

٤- وقال الفتوحى: ((واستدل الجمهور على قبوله، بأنه قد كثر جدًا قبوله، والعمل به فى الصحابة والتابعين عملاً شائعًا من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعًا))(٥).

مما تقدم تبين أن جمهور علماء الأمة على وجوب العمل بخبر الآحاد متى صح سنده.

الأدلة على وجوب العمل بخير الواحد.

لقد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد بادلة من الكتاب، والسنة، والإجماع.

الكتاب: قول الله تُعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ لِبِنَا إِفَةَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَدِمِينَ ﴾
 بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدِمِينَ ﴾
 (المُخْلِقِ: ٦).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الفحول ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٦٠.

<sup>(1)</sup> انظر: المصدر المتقدم ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٦٢.

ووجه الدلالة في الآية: أن الله تَعَالَى علق وجوب التثبت على خبر الفاسق، فدل ذلك على أن غير الفاسق يقبل قوله، ولا يرد.

ولذلك فإن النبي الله أخيره الوليد بن عقبة بارتداد من أرسله إليهم عزم النبي الله على قتالهم بناء على خبره، وهو واحد (١).

٢- ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: قصة تحول أهل قباء بخير الواحد، ولما
 بلغ النيى فعلهم أقرهم عليه، ولم ينكره عليهم.

" ومن الإجماع: أن الصحابة -رضوان الله عليهم"، والتابعين أجمعوا على الاستدلال بخبر الواحد، والعمل به، وشاع ذلك بينهم ولم ينكره منكر، وذلك يوجب العلم باتفاقهم كالقول الصريح.

قال الشوكانى: ((وعلى الجملة فلم يأت من خالف فى العمل بخير الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الحلفاء وغيرهم، وعمل التابعين فتابعهم بأخبار الآحاد، وجد ذلك فى غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد فى العمل به فى بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خير واحد، من ريبة فى الصحة، أو تهمة للراوى، أو وجود معارض راجح، أو نحو ذلك))(").

## والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الأحكام للآمدي جد ٢ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: إرشاد الفحول ص ٤٩.

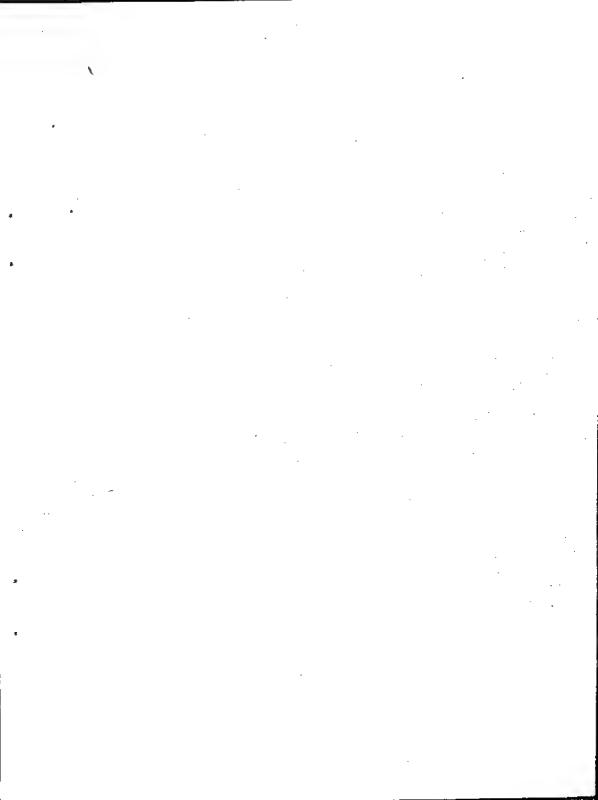

# البنائيالقاتي

المحرمات

# الحديث عن المحرمات بالتفصيل

# مرتبة ترتيبًا أبجديًا

سيكون حديثى جإذن الله تعالى- عن «المحرمات» مدعمًا بالأدله من الكتاب، والسنة.

وسأقوم بترتيب «المحرمات» ترتيبًا أبجديًا كى يسهل الرجوع إليها عند اللزوم.

وليس معنى أننى تحدثت عن «المحرمات» أننى استقصيت الحديث عن كل «المحرمات» التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف كلاً.

بل إننى تركت الباب مفتوحًا أمام غيرى كى يدلى كل من يريد بدلوه.

وقبل الشروع في المقصود أستعين بالله تُعَالَى فهو حسبى ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

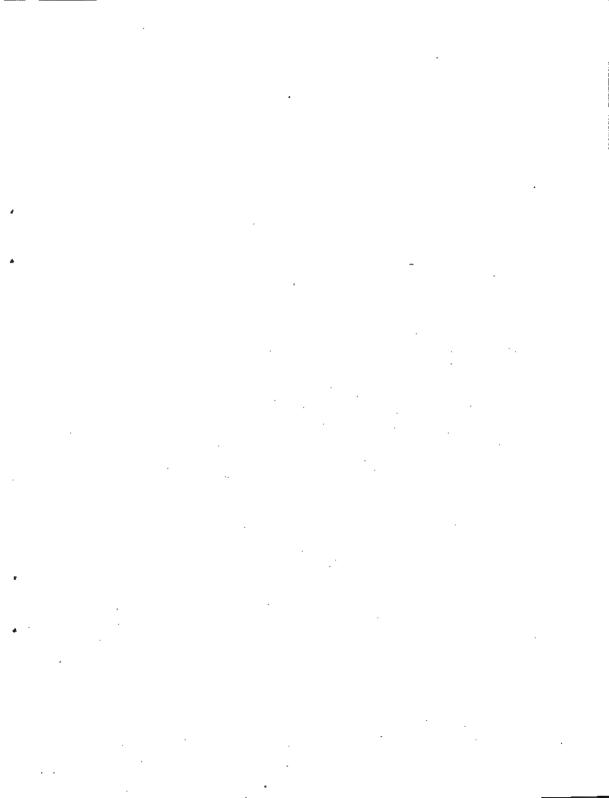

المحرمات -----

## احتقار السلمين:

لقد خلق الله تُعَالَى جميع بنى الإنسان من أصل واحد، وهو آدم أبو البشر -عليه السلام-.

قال الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّاسُ آتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءٌ ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِـ، وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النِّئَيَّالة: ١).

مادام الأمر كذلك، إذًا فلا ينبغى أن يتعاظم شخص على شخص، أو يتكبر جنس على جنس، ولذا فقد جاء النهى عن احتقار المسلمين في القرآن الكريم، وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-:

فمن القرآن قول الله تُعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنُ خَيُّرًا مِنْهُنَ ۖ وَلَا تُلْمِزُواْ أَن يَكُنُ خَيُّرًا مِنْهُنَ ۗ وَلَا تُلْمِزُواْ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُنَ ۗ وَلَا تُلْمِزُواْ أَنْهُ مَن لَمْ يَتُب أَنْهُ مَلُولُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ ۗ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالُونَ ﴾ (المُخْالِيَّةِ: ١١).

الْمعنى: أن المجتمع الفاضل الذى يسير على منهج الإسلام يعتبر مجتمعًا له أدب رفيع، ولكل فرد فيه كرامته التي لا تس، ولمز أى فرد هو لمز لذات النفس، لأن الجماعة كلها، كرامتها واحدة، والقرآن في هذه الآية الكريمة يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب ﴿ يُتَأَيُّنُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾... إلخ.

ويتهاهم أن يسخر قوم من قوم، أي رجال برجال، فلعلهم خير منهم عند الله.

أو نساء من نساء، فلعلهن خير منهن في ميزان الله تَعَالَى.

وفى التعبير بقوله تَعَالَى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾... إلخ.

إيحاء خفى بأن القيم الظاهرة التي يراها بعض الرجال في أنفسهم ويراها بعض

النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية التي يوزن بها الناس.

فهناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم، يعلمها الله، ويزن بها العباد.

قد يسخر الرجل الغنى من الرجل الفقير، والرجل القوى من الرجل الضعيف... إلخ،

ولكن هذا ليس هو المقياس والميزان، فميزان الله بغير هذه الموازين.

والقرآن الكريم لا يكتفى بهذا الإيحاء، بل يستجيش عاطفية الأخوة الإيمانية، ويذكر المؤمنين بأنهم نفس واحدة، من يسخر من واحد من المؤمنين، فكأنما سخر من المؤمنين جميعًا.

ومن السخرية: التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها. ويشعرون بالسخرية والعيب، ولذا تجد النبي فلله يغير أسماء بعض أصحابه لأنه أحس فيها جقلبه الكريم- بما يزرى بأصحابها، أو يصفهم بوصف ذميم.

والآية الكريمة بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية بميزان الله تُعَالَى، وبعد استجاشة شعور الأخوة، بل شعور الاندماج في نفس واحدة تستثير معنى الإيمان، وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم، ويذلك تضع قواعد الأدب النفسى لذلك المجتمع الفاضل الكريم().

ومن الأحاديث الواردة في الترهيب من احتقار المسلمين ما يلي:

۱- عن أبى هريرة -رَضِى اللهُ عَنهُ-، أن رسول الله الله قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله)(").

٣- وعن الحسن بن على (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ت: ٥٠ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال: هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح باب آخر، فيقال له: هلم، هلم فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له: هلم فما يأتيه من الياس)(").

٣- وعن جابر بن عبد الله (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ت: ٧٨ هـ) قال: خطبنا رسول الله فل أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: ((يا أيها الناس إن ريكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربى على عجمي، ولا لعجمى على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟))

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن جد ٦ ص ٣٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهاني، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٨٥٧.

قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((فليبلغ الشاهد الغائب))(١).

٤- وعن أبى هريرة -رَضِى الله عُنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى: ألا إنى جعلت نسبًا، وجعلتم نسبًا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان خير من فلان ابن فلان، قاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم أين المتقون)(١).

٥- وعن أبى هريرة رَضِى الله عُنهُ-، عن النبى قال: ((إن الله عز وجلّ- أذهب عنكم عبيه الجاهلية (٢). الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي، وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (١).

# ٠ أذى الجار:

أذى الجار يتحقق بأى نوع من أنواع الإساءة إليه، سواء كانت الإساءة حسية، أو معنوية، وسواء كانت باللسان، أو بسوء المعاملة، أو بعدم الصلة، أو بإفشاء سره وكشف عورته للناس... إلخ.

ولشدة أذى الجار فقد جاء التحذير، والترهيب من ذلك في العديد من أحاديث النبي حمليه الصلاة والسلام-:

فتارة يخبر الرسول الله بأن أذى الجار مناف للإعان، يوضح ذلك الحديث التالي:

فعن أبى شريح الكمبى حرّضيى الله عنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((والله لا يؤمن)) قيل يا رسول الله، لقد خاب وخسر من هذا؟ قال: ((من لا يأمن جاره بوائقه)). قالوا: وما بوائقه؟ قال: ((شره))(٥).

وعن أبى هريرة -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله الله الآذ ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت))(١).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٨٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٢. ص ٨٥٩.

<sup>(</sup>٣) أي كبرها وفخرها بالآباء.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٥٧٦.

وتارة يغلظ النبي حمليه الصلاة والسلام- من شأن السيئة التي يفعلها الجار من جاره حتى يجعلها تساوى عشر سيئات، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فعن المقداد بن الأسود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال: قال رسول الله الله الصحابه: ((ما تقولون في الزنا؟)) قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام يوم القيامة، قال: فقال رسول الله الله ((لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره))، قال: ((ما تقولون في السرقة)) قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: ((لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره))().

وتارة يخبر النبى فلل وخبره صدق محض لأنه لا ينطق عن الهوى، أن أذى الجار يكون سببًا في دخول النار، مهما تصدق الإنسان، أو صلى وصام يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن أبى هريرة "رَضِيَ اللهُ عُنهُ" قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها، وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها، فقال ﴿ (همى في النان)، قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها) (٢). وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط(٢) ولا تؤذى جيرانها، قال: ((همى في الجنة)). وفي رواية أبى بكر بن أبي شيبة: قالوا: يا رسول الله فلانة تصوم النهار، وتقوم الليل، وتؤذى جيرانها، قال: ((همى في النان))، قالوا: يا رسول الله فلانة تصلى المكتوبات، وتصدق من الأقط ولا تؤذى جيرانها، قال: ((همى في الجنة)).

وتارة يخبر النبى حمليه الصلاة والسلام-، أن من يغلق بابه دون جاره فليس
 بؤمن، يوضح ذلك الحديث التالى:

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: ((من أغلق بابه دون جاره خافة على أهله، وماله، فليس ذلك بجومن، وليس بجومن من لم يأمن جاره بوائقه، أتدرون ما حق الجار؟: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ورواته ثقات، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) أي أنها تقتصر على أداء القرائض، وتقلل من النوافل.

 <sup>(</sup>٣) الأثوار: بالثاء المثلثة جمع ثور، وهي القطعة، والأقط: شيء يتخذ من مخيض اللبن، أشبه بالجين.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والبزار، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٨٣.

افتقر عدت عليه (۱). وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الربح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ربح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرًا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده)(۱).

وتارة يخبر الرسول ألله أن أذى الجار من الأمور التي تقصم فقار الظهر، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فمن فضالة بن عبيد -رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثة من الفواقر(٣) إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرًا دفنه، وإن رأى شرًّا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك))(١).

## الإشراك بالله -أعوذ بالله منه-:

والإشراك بالله تُعَالَى من أكبر الكبائر.

وهــو نوعــــان:

## • النوع الأول: الشرك الأكبر:

أن يجمل الإنسان لله يداً، ويعيد غيره، من حجر، أو شجر، أو شمس، أو قمر، أو نجم، أو نبى أو شيخ، أو غير ذلك. وهذا هو الشرك الأكبر.

ومن يشرك بالله حمرً وجلّ ثم مات مشركاً فهو من أصحاب النار ويئس المصير. قال الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ وَمُأْوَنَهُ اللّهُ اللّهُ لَكَ يُقْرَكُ بِهِ وَمَأْوَنَهُ اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (اللّيَلَكَاةِ: ٤٨).

وَجُدَ القرآنَ الكريم يَصُورِ حَالَةَ المَشْرِكُ وَإَصْرَابُهُ بَهَذَهُ الصَّوْرَةُ الْبَلَيْمَةُ فَيَقُولُ تَمَالَى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّ مِرَ لَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرَّحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (النَّظَ: ٣١).

<sup>(</sup>١) أي أحسنت إليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحرائطي، أنظر: الترغيب والترهيب جه ٣ ص ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) جُمع فاقرة، والفاقرة: هي الداهية التي تقصم فقار الظهر والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني بإسناد جيد، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٨٦.

ونبينا ﷺ جعل الإشراك في مقدمة الكبائر والمحرمات، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فعن أبى بكرة (رَضِيَ اللهُ عُنهُ- ت: ٥١ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)(().

## النوع الثانى: الإشراك الأصغر:

ويتمثل ذلك في الرياء بالأعمال:

والله حسبحانه وتعالى- أمرنا في محكم كتابه أن نخلص له في العبادة، ولا نشرك به أحدًا، قال تُعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ (الْبَيْبَنَةِ: ٥).

كما أخبر النبي، أن الرياء يحبط الأعمال وتكون عاقبة المرائي جهنم ويئس القرار

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بإسناد جيد.

قال: تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار.

ورجل وَسَّعٌ اللهُ عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النان)(١).

وعن جندب بن عبد الله بن سغيان رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال النبي ((من سمع سمع الله به، ومن يرائى يرائى الله به)(۱).

ومعنى سمع: أظهر عمله للناس رياء.

#### إعانة الظلمة:

لقد حرم الله تَعَالَى الظلم على نفسه، وعلى عباده، وأمرنا بعدم مصاحبة الظلمة، وأن نبتعد عن مجالسهم، والركون إليهم، لأن ذلك يفضى إلى غضب الله تَعَالَى، المترتب عليه النار، وبعس القرار، يشير إلى ذلك قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى الْمَرْنِ عَلَيه النار، وبعس القرار، يشير إلى ذلك قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى اللّهِ مِنْ أَوْلِيَا اللّهُ مِنْ أُولِيَا اللّهُ مِنْ دُونِ ٱللّهِ مِنْ أُولِيَا اللّهُ لَا تُنصَرُونَ ﴾ ( أَكُنا: ١١٣).

فإذا كان مجرد الركون إلى الظلمة نهى الله عنه فما بالك بمن يعين ظائمًا بالباطل؟

إن إعانة الظلمة من الكبائر التي حرَّمها الله تُعَالَى، لأنه يترتب عليها أضرار كثيرة منها:

ضياع الحقوق، وأكل أموال الناس بالباطل، والله تُعَالَى حرم أكل الأموال بالباطل، فقال معز من قائل-: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْخُصَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَ لِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾ (التَّكَةُ: ١٨٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين ص ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٢٢٠.

ولشدة خطورة إعانة الظلمة فقد حذر منها النبي في ونهى عنها، وأخبر أن ((من أعان ظالمًا بالباطل فقد بُرِّئ من ذمة الله، وذمة رسوله:

فعن عبد الله بن عباس -رَضِي اللهُ عُنهُما - قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أعان ظالمًا بباطل ليدحض به حقًا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله))(۱).

كما شبه النبي الله الذي يعين ظالمًا بالبعير الذي يقع في بنر ولا يستطيع الحروج منها، وذلك لعظم الإثم الذي يرتكبه من يعين ظالمًا.

فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود -رُضِى اللهُ عَنْهُمَا- عن أبيه، عن النبي قال: ((مثل الذي يعين قومه على غير الحق، كمثل بعير تردى في بعر فهو ينزع منها بذنبه))(٢).

أى أنه يحاول الحروج من البئر بذيله فلا يستطيع. وأن الشفاعة المانعة من إقامة حد من حدود الله تُعَالَى هي بمابة إعانة الظلمة على ظلمهم، ولذا فهي محرمة وفقًا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف.

وقد أخير النبي الله فقد عالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد عارض الله نع حكمه، وما ظنك بعقوبة من يعارض الله تعالى؟.

فعن عبد الله بن عمر مرضي الله عنهمًا - قال: سمعت رسول الله الله يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع()). ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الحبال حتى يخرج مما قال، وليس مخارج))():

المعنى: أدخله الله النار وأنزله في مكان يقال له ردغة الحبال.

كما أخير حليه الصلاة والسلام- أن من حالت شفاعته دون إقامة حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى يقلع عن ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن حبان، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) أي عارض الله-عز وجل- في حكمه.

<sup>(</sup>١) أي حتى يتوب ويرجع.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣٤٢.

فعن أبى الدرداء -رَضِى اللهُ عُنهُ-، عن النبى قال: ((أيَّا رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع، وأيما رجل شد غضبًا على مسلم (۱) في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله وحده، وحرص على سخطه، وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو فيها برىء سبه بها في الدنيا، كان حقًا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قاله)(۱).

كما أخبر حليه الصلاة والسلام-، أن الشفاعة في تعطيل حدود الله سبب في التهلكة والعياذ بالله.

فعن عائشة أم المؤمنين -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ها؟

فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله الله عليه أسامة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام-: ((أتشفع في حد من حدود الله تُعَالَى؟)).

ثم قام فخطب، ثم قال: ((إغا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))(\*).

## إفشاء السر.

إن الإنسان بطبعه، وفي حياته المليئة بالآلام، والهموم، والأحزان، عتاج دائمًا لمن يجلس إليه، ويفضى إليه بآلامه، وأحزانه، وأن يبث إليه شكواه، لأن في ذلك تنفيسًا له عما يجده، ويحس به من آلام نفسية خطيرة، وهذا البث لا يقل أهمية عن الطب النفسي، فالطبيب النفساني أحيانًا ما يعالج مرضاه بالكلمة الطيبة.

ومن الواجب على الإنسان أن يكون فطنًا عند اختياره لذلك الصديق الذي يقضى إليه بأسراره.

<sup>(</sup>١) يعنى حمل عليه وهاجمه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطيراني، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٣٣٧٠.

من هذا المنطلق حرم الإسلام على الإنسان أن يفشى سرًا من الأسرار، واعتبر ذلك خيانة للأمانة التى أوجب الله المجافظة عليها، قال تُعَالِّي: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا اللهَ الْمَانَةَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ الْمَانَةَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن الأسرار التي يجب على الإنسان المحافظة عليها ما يدور في المجالس، والاجتماعات.

لقد بيَّن النبي الله أن المجالس بالأمانة، ومعنى ذلك: ليكن صاحب المجلس أمينًا لما يسمعه، أو يراه، فيحفظه من أن ينتقل إلى من غماب عنه انتقمالاً يحصل به مفسدة.

والحديث يحت على النهى عن النميمة التي كثيرًا ما تؤدى إلى المفاسد، والقطيعة.

ومن الأسرار التي يجب على الإنسان المحافظة عليها، أنك إذا كنت تستمع إلى حديث إنسان، ووجدته يلتفت أثناء حديثه فاعلم أنه يحدثك بحديث يجب عليك حفظه، وعدم إفشائه، لأنه اعتبره أمانة عندك يجب عليك المحافظة عليها.

فعن جابر بن عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، أن رسول الله الله الله الذا حدث رجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة)(١).

ومن الأسرار التي يجب المحافظة عليها، وعدم إفشائها: ما يدور بين الزوجين من كلام، أو جماع، أو غير ذلك.

فعن أبى سعيد الحدري -رَضِي الله عَنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن من شر المناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يقضى إلى امرأته، وتقضى إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٥٩.

#### ٥ وفي رواية:

((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يقضى إلى امرأته، وتفضى إليه ثم ينشر سرها))(۱).

فقد أخير النبى الله في هذا الحديث أن من أشر الناس، وأقبحهم حالاً يوم القيامة، الرجل يفضى إلى امرأته، وتفضى إليه، والمراد بالإفضاء هنا: الجماع وتوابعه، ثم يذيع الرجل، ويتحدث إلى أصدقائه، وجلسائه بما حدث بينه وبين زوجته، أو تذيع المرأة، وتحدث إلى أصدقائها وجلسائها، بما حدث بينها وبين زوجها.

وعن أبى سعيد الحدرى حرضي الله عنه عن النبى قال: ((ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله، يغلق بابًا، ثم يرخى سترًا، ثم يقضى حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخى سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها))، فقالت امرأة سعفاء الحدين أن والله يا رسول الله إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: أى النبى أله ((فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها))(أ).

لقد أخبر النبي الله في هذا الحديث بأن الذي يفشى سر زوجه، إنما مثله كمثل شيطان لقى شيطانه على قارعة الطريق فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها.

# أكل مال اليتيم ظلمًا:

لقد جاء الترهيب من أكل مال اليتيم ظلمًا في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية: فمن الآيات القرآنية: قول الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ أَمُوالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ النبيّقاة: ١٠).

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم ظلمًا، فقد أخبر الله تُعَالَى فيها بأن الذى يأكل مإل اليتيم ظلمًا، فإنه يأكل في بطنه نارًا، وذلك حيث يكون مصيره إلى النار ويئس القرار.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وأبو داود، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي أسودان مشربان بحمرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، انظر: الترغيب جد ٣ ص ١٥٧.

كما جاء التحذير من أكل مال اليتيم ظلمًا في قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ النَّيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ﴾ (الانْفَظَاء: ١٥٧).

كما جاء التنفير من أكل مال اليتيم ظلمًا في العديد من الأحاديث النبوية منها:

توله حليه الصلاة والسلام-: ((ببعث الله حوز وجلّ قومًا من قبورهم تخرج النار من يطونهم))، فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ((ألم تر أن الله تَعَالَى يقول: ((أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إله يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا))(١).

### الله وفي حديث المعراج:

قال النبي ﷺ: ((فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا))(٢).

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى (ت: ۱۲۷ هـ): يحشر آكل مال اليتيم ظلمًا يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه، وأنفه، وعينه، كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم (٢).

قيا أيها المسلم أما يتبغى لك أن تتحرج من أكل أموال اليتامى ظلمًا، وأن تعمل على العطف عليهم والمحافظة على أموالهم، كى تكون فيمن قال فيهم النبى الله الله وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الكبائر ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: الكبائر ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر المتقدم ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، وأبو داود، والمترمذي، انظر: المترغيب جـ ٣ ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب جع ٣ ص ٥٦٨.

وعن زرارة بن أبى أوفى: عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع النبى النبى الله يقول: ((من ضم يتبعًا بين مسلمين فى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه -أى حتى يتمكن من كسب قوته بنفسه ويصبح قادرًا على العمل- وجبت له الجنة البته، ومن أدرك والديه، أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار، فأبعده الله، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار)(1).

وعن أبي هريرة -رَضِي اللهُ عُنهُ-: عن النبي قَلَ قال: ((خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءُ إليه))(٣).

وعن أبى هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنى أرى امرأة تبادرنى -أى تسابقنى فى الدخول- فأقول لها: مالك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي))(•).

يعنى مات زوجي وترك لي أولادًا صغارًا فقمت عليهم ولم أتزوج.

وعن أبى الدرداء -رَضِى اللهُ عَنهُ- قال: أتى النبى الله وجل يشكو قسوة قليه، قال -أى النبى الله ((أعب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك))().

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، الترغيب جـ ٣ ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى، والطيراني، وأحمد، انظر: الترغيب جد ٣ ص ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب جد ٣ ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى، بإسناد حسن، انظر: الترغيب ج. ٣ ص ٥٧١.

<sup>(</sup>٦) رواه الطيراني، انظر: الترغيب جد ٣ ص ٥٧١،

وعن أبى هريرة حرَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم، ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله))(۱).

## أكل مال الأجير:

لقد اقتضت مشيئة الله تَعَالَى أن خلق الناس، وجعلهم متفاوتين في الغني، والفقر، وذلك لِحِكَم بليغة لا يعلمُ حقيقتها إلا الله تُعَالَى

من هذه الحكم:

أن يقوم الفقير على خدمة الغني.

وأن يوجد الحرفيون، وأصحاب الصناعات اليدوية، وغير ذلك.

وحينئذ يستقيم نظام الحياة، يشير إلى ذلك قوله تَعَالَى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَجْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ (الْتَجَمَّقُ: ٣٢).

وقد أوجب ديننا الحنيف على كل إنسان استأجر أجيرًا أن يعطيه أجره بدون مماطلة أو تأخير.

فعن عبد الله بن عمر -رَضِي اللهُ عَنْهُما- قال: قال رسول الله ﷺ: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(١).

فنبينا ﷺ يأمر كل من استأجر أجيرًا أن يعطيه أجرة يومه قبل أن يجف عرقه، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث يفيد الوجوب.

وعن أبى هريرة حرّضِيّ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي قلّ قال: قال الله تُعَالَى: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته (٣): رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني، انظر: الترغيب جـ ٢ ص ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، وابن ماجه، انظر: الترغيب جه ٣ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) العشى: غلبته في الحصومة، وفزت عليه بالحجة.

### ٥ البخــل

البخل: هـو منـع حقـوق الله تَعَالَى: يقال: بخـل بخـلاً<sup>(۱)</sup> إذا ضـن بما عنده ولم يجد<sup>(۱)</sup>.

والبخل: من الصفات الذميمة التي يترتب عليها إصابة المجتمع بالكوارث والأضرار، إذ البخل يزرع الأحقاد في قلوب المحرومين نحو الأغنياء البخلاء، مما يجعلهم يتحينون الفرص للتألب عليهم، وتدمير ممتلكاتهم.

والدين الإسلامي يعتبر المال الذي في حوزة الإنسان مال الله، أعطاء للإنسان كوديعة لينفق منه على نفسه، وعلى المستحقين من عباد الله.

قال تُعَالَى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمًّا جُعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ (المُتَخَلِظُ: ٧).

والإسلام يعتبر البخل من كبائر الإثم.

ولذا جاء التحذير منه في كتاب الله، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام-:

قال تَعَالَى: ﴿ وَلَا سَجْسَيِنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِمِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّرٌ لَكُمْ سَيُطَوّقُونَ مَا يَخِلُواْ بِمِ يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ وَلِلَّهِ مِيرَتُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (الطَّقِظَانَا: ١٨٠).

ولشدة قبح البخل وخطره فقد تعوذ منه النبي الله

فعن أنس بن مالكِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، أن النبي ألى كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات))(").

كما بين النبى حليه الصلاة والسلام- الآثار السيئة المترتبة على البخل في أكثر من حديث:

فعن جابر بن عبد الله حرّضيى الله عُنهُ-، أن رسول الله الله قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشع فإن الشع أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)(1).

<sup>(</sup>١) يفتح الباء والحاء، ويضم الباء والحاء، ويضم الباء وإسكان الحاء.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط جد ١ ص ٤١ مادة بخل.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٦١٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٣١٢.

وعن أبى هريرة حرضيى الله عنه - قال، قال رسول الله هذ: ((إياكم، والفحش، والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم)(1).

كما أخبر النبى عليه الصلاة والسلام- أنه لا يجتمع الشح، والإيمان في قلب رجل، يرشد إلى ذلك الحديث التالي:

فعن أبي هريرة -رُضِي اللهُ عُنهُ- قال: قال رسول الله هن: ((لا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا، ولا يجتمع شع وإيمان في قلب عبد أبدًا))(٢).

كما أخير ه أن الشحيح لا يدخل الجنة.

فعن نافع بن عبد الحارث -رضي الله عنه قال: ((سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- رجلاً يقول: الشحيح أعذر من الظالم)(٢).

فقال ابن عمر: كذبت، سمعت رسول الله فله يقول: ((الشحيح لا يدخل الجنة))(۱) وعن أبى بكر الصديق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي فله قال: ((لا يدخل الجنة خب(٥)، ولا منان، ولا مجيل)(١٠).

كما أخبر حمليه الصلاة والسلام- أن البخيل بعيد من الله، والجنة قريب من النار.

فعن ابن عباس حَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا- قال: قال رسول الله على: ((خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها تمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل))(٧).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبال والحاكم، انظر: الترغيب والترهيب جه ٣ ص ٦١٢.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، وابن حبان، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) أي أكثر عذرًا من الظالم.

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الأوسط، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٥) الحب: الحداع الحبيث.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٦١٥.

وعن أبى هريرة حرَضِى الله عَنهُ-، عن النبى قلق قال: ((السخى قريب من الله، قريب من الله، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الخنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل))(١)،

كما أخير ه أن الشع من الصفات المهلكة.

فعن ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُما- قال: قال رسول الله الله ((ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه)(٢).

## ترك الصلاة عمدًا بإخراجها عن وقتها:

إن التهاون في أداء الصلاة في أوقاتها من الكبائر التي حرمها الله تُعَالَى. وقد جاء التحذير، والتخويف من تأخير الصلاة عن وقتها في كل من:

#### الكتاب، والسنة:

قَالَ اللهُ تَمَّالَى: ﴿ لَحُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ مَّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (بَهَيَّتِهَا: ٥٩).

قال ابن عباسُ -رُضِي اللهُ عَنْهُما -: ((ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن وقتها)).. اهـ.

فَمَنَ مَـَاتَ وَهُو مُصِرُّ عَلَى هَذَهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يَتَبَ، فَإِنْهُ سَيْكُونَ يَـُومُ القَيَّامَةِ فَى وَادِ مِنْ جَهِيْمٌ بِعِيدُ قَمَرِهِ خَبِيثُ طَعْمَهُ، وهـذَا هُو ((الفَــي)) الوارد في قـوله تُعَالَى: ﴿ فُسَوِّفَ يَلْقَوِّنَ غَيًّا ﴾ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (الثَّانِيَانِ ٤-٥).

ومعنى ﴿ سَاهُونَ ﴾: أي غافلون عنها، ومتهاونون بها.

قال سعد بن أبي وقياص (رَضِي اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٥ هـ) على خلاف: سألت رسول الله الله عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال: ((هو تأخير الوقت)).. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٦١٧-

<sup>(</sup>٢) رواه الطيراني في الأوسط، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٦١٦.

فالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أعد الله لهــم يوم القيــامة ((الويل)) وهو شدة العذاب.

وقيل: ((الويل)) واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهـو مسكن من يتهـاون بالصلاة، ويؤخـرها عن وقتهـا، إلا أن يتـوب إلى الله تُعَالَى ويندم على فرط منه، فمن تاب، تاب الله عليه.

وقال تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلْهِكُمْ أُمْوَالُكُمْ وَلَا أُوْلَنِكُمْ عَن فَكِ اللَّهَافِئَةَ ﴾ (الْمُنَافِئَةَ فَأَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلّ

قالَ بعض المفسرين: المراد بذكر الله في هذه الآية: ((الصلوات الحمس))(١).

وعن مصعب بن سعد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قلت لأبى: يا أبتـاه أرأيت قـوله -تبارك وتعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَا يَهِمْ سَاهُونَ ﴾ (المَكَانِجُنْكِ: ٥).

أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه، قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت(٢).

قمن اشتغل بماله في بيعه، وشرائه، ومعيشته، وأولاده، عن الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها، كان من الحاسرين.

فَعَنَ أَبِنَ عَبَاسَ -رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بأبًا من أبواب الكبائر))(").

وقال الله تَعَالَي غيرًا عن أصحاب الجحيم: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا غُوضُ مَعَ ٱلْخَالِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ \* حَتَّىٰ أَتَنَا ٱلْيَقِينُ \* فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴾ (المُنَافَّذِ: ٤٢-٤٨).

وعن عبادة بن الصامت رَضِي الله عَنهُ- قال: أوصاني خليلي رسول الله هؤ بسبع خصال فقال: ((لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعتم أو حرقتم، أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدًا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الحمر فإنها رأس الحطايا كلها))(1).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الجلالين ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى بإسناد حسن، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ٤٧٥.

وقال عبد الله بن شقيق العقلى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((كان أصحاب ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير العبلاة)(").

وعن ثوبان حرَضي الله عَنهُ- قال: سمعت رسول الله الله الله الله الله العبد ويبن العبد ويبن الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك)(٢).

وعن عبد الله بن عمر -رَضِى اللهُ عَنْهُمَا-، عن النبى أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورًا ويرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهرعون، وهامان، وأبي بن خلف))(٢).

قال بعض العلماء: ((إغا يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، لأنه إغا يشتغل عن الصلاة إما بمائه، أو بملكه، أو بوزارته، أو بتجارته، فإن اشتغل عن الصلاة بمائه حشر مع قارون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف))(1).

وعن معاذ بن جبل (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ١٧ هـ) قال: أوصاني رسول الله هَ قال: (إلا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرًا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله، وإياك والقرار من الزحف، وإن هلك الناس، والمعصية، فإن المعصية حل سخط الله، وإياك والقرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله)(٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناد جيد، انظر: الترغيب جد ١ ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكبائر للذهبي ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير، انظر: الترغيب جد ١ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) رواه الطيراني بإسناد صحيح، انظر: الترغيب جرا ص ٤٧٦.

وعن عبد الله بن عمر -رَضِي الله عُنهُما- قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا إيمان لمن لا صلاة له، إنما موضع لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد))(۱).

وعن بريدة بن الحصيب (رُضِي اللهُ عُنهُ- ت: ٦٢ هـ)، عن النبي قال: ((بكروا بالصلاة في يوم الغيم المعنى: بادروا بصلاة العصر إذا كان في السماء غيم خشية. أن يخرج وقتها بغروب الشمس فإنه من ترك الصلاة فقد كفر))(١).

وعن عمر بن الحطاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٢٣ هـ) قال: قال رسول الله الله : ((من ترك الصلاة معتمدًا؛ أحبط الله عمله، ويرثت منه ذمة الله حتى يراجع لله حور وجلّ- توبة))(").

### ترك حضور صلاة الجماعة:

لقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة: هل هي سنة واجبة، أو منة مؤكدة؟

أولاً: فذهب فريق من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة واجبة.

#### من هؤلاء العلماء:

عبد الله بن مسعود (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٣٢ هـ)، وأبو موسى الأشعرى (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٤٤ هـ)، والأوزاعى عبد الرحمن اللهُ عَنْهُ- ت: ٤٤ هـ)، وأبو تور = إبراهيم بن خالد (ت: ٢٤٠ هـ)، وأجمد بن حنبل (ت: ٢٤٠ هـ).

ويعض الشافعية مثل: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، وآخرون. ودليلهم على ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها ما يلي:

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني في الأوسط والصغير، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، انظر: الترغيب جد ١ ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الأصبهاني، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٤٨٣.

عن أبى هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: أتى النبى الله رجل أعمى (۱). فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد أفاصلى فى بيتي؟ فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) قال: نعم، قال: ((فأجب))(۱).

فهذا الحديث يدل على وجوب السعى لصلاة الجماعة إذا سمع الإنسان النداء. إذ لو لم يكن السعى واجبًا لرخص النبي الله للأعمى بالتخلف عن حضور صلاة الجماعة.

وإذ لم يرخص للأعمى فغيره من باب أولى.

ثانيًّا: ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة.

### ه من هؤلاء العلماء:

الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ)، الإمام أبو حنيفة (ت: ١٥٠ هـ)، الإمام الثورى = سفيان بن سعيد (ت: ١٦١ هـ)، ويعض الشافعية (٣).

ودليلهم على ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها ما يلي:

عن عبد الله بن عمر سرّضيي الله عُنهُما-، أن النبي الله قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة القذ بسبع وعشرين درجة)(١).

ولأن النبي الله لم ينكر على اللذين قالا: ((صلينا في رحالنا)).

إذ لو كانت صلاة الجماعة واجبة لأنكر عليهما النبي الله فعدم إنكاره دليل على عدم وجوبها، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت الجماعة شرطًا لها كالجمعة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

إذًا فهى ليست بواجبة، بل هي سنة مؤكدة (٥).

<sup>(</sup>١) هو: ابن أم مكتوم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، انظر: التاج جد ١ ص ٢٥٠. -

<sup>(</sup>٣) انظر: المفنى لابن قدامة جد ٢ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، انظر: التاج جد ١ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>ه) انظر: المغنى لابن قدامة جد ٢ ص ١٧٦- ١٧٧٠

ونظرًا لأهمية صلاة الجماعة وفقًا لمنهج الإسلام سواء كانت واجبة، أو سنة مؤكدة، فقد أخبر النبي أن من سمع النداء ولم يحضر صلاة الجماعة بدون عذر شرعى لم تقبل صلاته:

فعن عبد الله بن عباس -رَضِي اللهُ عُنْهُمَا- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلي))(١).

ولشدة خطورة التخلف عن صلاة الجماعة فقد هم النبي الله بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة:

فعن أبي هريرة حرّضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ((نقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزمًا من حطب، ثم آتى قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم). فقيل ليزيد بين الأصم: الجمعة عنى، أو غيرها، قال: صمت أذناى إن لم أكن سمعت. أبا هريرة يأثره -أى يرويه - عن رسول الله ﷺ ولم يذكر جمعة ولا غيرها().

كما أخير الله أن الجفاء كل الجفاء، من سمع المنادى ينادى للصلاة ولم يجبه.

فعن معاذ بن أنس -رَضِي اللهُ عَنهُ-: عن رسول الله الله أنه قال: ((الجفاء كل الجفاء الله عنه والكفر والنفاق من سمع منادى الله ينادى إلى الصلاة فلا يجيبه))).

### ٥ وفي روايــة.

كما أخبر عليه الصلاة والسلام-، أن من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له فعن ابن بريدة عن أبيه -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من سمع النداء فارغًا صحيحًا قلم يجب فلا صلاة له))(۱).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن حيان، انظر: الترغيب جد ١ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الجفاء: غلظ الطبع، وسوء الحلق.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد، والطبراني، انظر: الترغيب جد ١ ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>۵) رواه الطبراني، انظر: الترغيب ج. ۱ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٣٦٨.

كما أخبر ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا- أن من يتخلف عن صلاة الجماعة أنه في النار.

فعن ابن عباس -رَضِي اللهُ عَنَّهُمًا-، أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يشهد الجماعة، ولا الجمعة، فقال: ((هذا في النار))(١).

# 🗢 تعلم العلم لغير وجه الله تُعَالَى

إِنَ العَلَم مِن أَكبر نعم الله على عباده، ومِن تفضل الله عليه، وأعطاه العلم فقد منحه الحير الجزيل، قال تَعَالَى: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا ﴾ (التَّكَلَة: ٢٦٩).

## والحكمة: هي العلم النافع.

وبالعلم فضَّل الله تُعَالَى نبيه آدم واصطفاه، واختاره كى يكون له خليفة فى الأرض، وأمر ملائكته أن يسجدوا له تشريفًا وتكريًا.

وفي هذا المعنى يقول الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَنْجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِحُ لِكَ قَالُواْ أَنْجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِحُ مُحَدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَعَلَمْ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِيكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِ بِأَسْمَآءِ مَتُولًا إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ \* قَالُواْ سُبْحَننكَ لَا عِلْمَ لِنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنا ۖ إِنّكَ أَنتَ ٱلْعَلِمُ ٱلْحُيمِدُ \* قَالَ قَلْمَا أَنْبُأُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا عَلْمَ أَنْبُأُهُم بِأَسْمَاتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا عَلَيْمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا عَلَيْكُمْ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْآونِمِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا فِي اللّهَاتُهُمُ مِنْ الْكَفِرِينَ \* وَالْتَنْجُدُونَ وَمَا كُنتُمْ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ \* وَلِالْمَاتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْالِيسَ أَيْ وَٱسْتَكُمْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ \* وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُنتُمْ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَغِرِينَ \* وَالْمَاتِيكَةُ وَلِينَ مِنَ ٱلْكَغِودِينَ فَي اللّهُ الْفَلْلُ الْمُؤْفِقَ وَلَالْمُ الْمُؤْلُونُ مِنَ الْمُعْوِينَ \* وَلَالُونُ مِنَ الْمُكَافِقَ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْفِقُونَ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ مِنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وبالعلم اصطفى الله تَعَالَى بعض عباده، وفضلهم وجعلهم ملوكاً، يشير إلى ذلك قوله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَلَىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِرَ اللَّهُ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِرَ اللَّهُ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِرَ اللَّهُ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِرَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي موقوفًا انظر: الترغيب جـ ١ ص ٣٦٦.

وبالعلم فضَّل الله بعض عباده على بعض،

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يُسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (النَّيَرِّ: ٩).

لهذا فإن طلب العلم يجب أن يكون خالصًا لله تَعَالَى، وينبغى أن لا يُطلب به غير وجه الله.

فمن طلب العلم لأى سبب من الأسباب غير وجه الله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة. حيث أخبر النبي أن من تعلم العلم؛ ليصيب عرضًا من الدنيا لم يجد ربح الجنة، ومعنى ذلك أنه سيُحرَّمُ من دخولها:

فعن أبى هريرة -رَضَى اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله تَعَالَى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. -يعنى ريحها-))(۱).

كما أخير الله النار. العلم العلم لينافس به العلماء أو ليمارى به السفهاء، أدخله الله النار.

أى أنه يفعله هذا استوجب دخول النار بسبب فساد نيته في طلب العلم.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عن النبي الله قال: ((من طلب العلم ليباهي به العلماء، ويمارئ به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار))(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، انظر: الترغيب جـ ١ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) من المجاراة وهي المباراة والنافسة.

<sup>(</sup>٣) من الماراة وهي المخاصمة والمجادلة.

<sup>(</sup>٤) أي يجذب وجوه الناس إليه.

<sup>(</sup>۵) رواه الترمذي والبيهقي، انظر: الترغيب جـ ١ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ١٢٩٠.

وعن جابر بن عبد الله حرَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تعلموا العلم))(۱) لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء ولا تحروا به المجالس(۱). فمن فعل ذلك فالنار النار)(۱).

كما أخير هما أن من تعلم علمًا لغير وجه الله تُعَالَى فليتبوأ مقعده من النار.

فعن عبد الله بن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا-، عن النبي قال: ((من تعلم علمًا لغير الله، أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده، من النار)(١٠).

كما أخير حمليه الصلاة والسلام- أن من تعلم العلم ليتملك به قلوب الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولإ عدلاً.

#### \* والصرف: التوبة، والعدل: الفداء،

فعن أبى هريرة حرّضيى اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من تعلم صرف الكلام<sup>(ه)</sup>. ليسبى به قلوب الرجال أو الناس<sup>(۱)</sup>. لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً))(<sup>(۷)</sup>.

كما أخير النبى حليه الصلاة والسلام- أن تعلم العلم لغير وجه الله علامة من علامات وقوع الفتن.

فعن على بن أبى طالب -رَضِى اللهُ عَنْهُ-، أنه ذكر فتنًا تكون فى آخر الزمان، فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: ((إذا تفقه لغير الدين، وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة)(٨)

## تغيير خلق الله تُعَالَى:

ويكون ذلك بأى وجه من الوجوه: سواء كان بوصل الشعر، أو نتفه من الوجه، والحواجب، أو بالوشم، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) أي: لا تتعلموا العلم فحدفت إحدى التاوين تخفيفًا.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تتخيرُوا فعدَّفت إحدى التامين تخفيفًا ومعنى تخير المجالس طلب ما هو أشرف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجه، انظر: الترغيب جد ١ ص ١٢٩.

 <sup>(</sup>٥) أي: الزيادة في الحديث وتحسينه.

<sup>(</sup>٦) أي: ليتملك ويستلب،

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود، انظر: الترغيب والترهيب جـ ١ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) رواه عبد الرزاق موقوفا، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ١٣١٠.

قال: ابن جربر الطبرى (ت: ٣١٠ هـ): ((لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أونقص، التماسًا للحسن، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج، أو عكسه، ومن يكون شعرها قصيرًا فتطوله، أو تعززه بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهى، وهو من تغيير خلق الله، ثم قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل الضرر به، كمن لها سن طويلة، أو زائدة تعيقها في الأكل، أو أصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلها، فيجوز لها ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة).. اهـ(١).

ونظرًا لأن تغيير خلق الله تُعَالَى فيه قلب للحقائق، وقد يجر إلى أمور لا تحمد عقباها، والإسلام قد حرم كل ما فيه غرر، أو تضليل، فقد أخبر النبي أن من يغير خلق الله سبواء كان ذكرًا، أو أنثى فهمو ملمون، أى مطرود من رحمة الله حالعياذ بالله-.

وإليك قبسًا من أحاديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- الواردة في ذلك.

فقال: وما لى لا ألعن من لعنه رسول الله الله وفي كتاب الله قوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ (المُثَنِّلُ: ٧).

وعن أسماء بنت أبى بكر -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- أن امرأة سألت النبي فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمزق شعرها (٠٠). وأنى زوجتها، أفاصل فيه (١٠) فقال الله: ((لعن الله الواصلة (٧)، والموصولة)) (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: هامش الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٢٢٢-٢٢١.

 <sup>(</sup>٢) الوشم: غرز الإبرة في الوجه، أو غيره من الأعضاء ثم يحشى بالكحل، ونحوه لتغيير اللون.
 والنامصة: التي تنتف الشعر عن الوجه، أو الحاجب. والمتفلجة: التي تبرد أسنانها كي يتسع ما بينها.

 <sup>(</sup>٣) أى فيلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إلى ابن مسعود فقالت: بلغنى عنك أنك قلت كيت وكيت فقال: الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم وأبو داود، انظر: الترغيب جه ٣ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) أي تقطع وتساقط.

<sup>(</sup>٦) يعنى أيباح أن أمده وأطيله بشعر أجنبي.

<sup>(</sup>٧) الواصلة: آلتي تصل الشعر بشعر آخر. والموصولة: التي يفعل بها ذلك.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٢١٩.

المحرمات — معمد المحرمات المحر

وعن ابن عمر حرضيى الله عنهما - أن رسول الله الله العن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة))(١).

وعن عائشة أم المؤمنين -رَضِي اللهُ عَنْهَا-، أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها. فأرادوا أن يصلوها().

فسألوا النبي الله فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))(٦).

#### ٥ وفي رواية:

أن امرأة من الأنصار روجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي الله فذكرت ذلك له وقالت: إن روجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: ((لا، إنه قد لعن الموصولات))(1).

وعن أبن عباس -رَضِي الله عَنْهُمًا- قال: ((لعنت الواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمستوصلة، عن غير دام))(<sup>(ه)</sup>.

وعن أبن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كبة من شعر(١).

فقال: ((ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله الله الله المنع فسماه الزور))(۱)

والزور: الكذب والباطل، وذلك لأن في هذا العمل خداعًا وتمويها، وإيهامًا من الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقم.

#### وفي روايــة:

أنَّ معاوية قال ذات يوم: ((إنكم قد أحدثتم زي سوء، وأن نبي الله الله عن الزور)).. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البخارى، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى أن أهلها أرادوا أن يجعلوا لها شعرًا مستعارًا.

<sup>(</sup>٣) المستوصلة: التي تطلب من غيرها أن يصل لها في شعرها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب جد ٢ ص ٢٢١،

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، وغيره، انظر: الترغيب جـ ٢ ص ٢٢١.

<sup>· (</sup>٦) يعني خصلة من شعر.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب جد ٢ ص ٢٢٢،

قال: قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١٨ هـ): (ربعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الحرق).. اهـ.

وعن ابن عباس -رَضِي الله عُنْهُمَا-، أن النبي الله خرج بقصة (١٠). فقال: ((إن تساء إسرائيل كن يجعلن هذا في رؤوسهن، وحرم عليهن المساجد))(١).

أي منعن من الذهاب إلى المساجد،

### ه الحسد.

الحسد: هو تمنى زوال نعمة الغير. والحسد من الأصراض النفسية الحطيرة التي قد تؤثر على المحسود.

ولذلك فقد جاء ضمن آيات ﴿ شَعْلَا الْفَتْلِقَ ﴾ التعود من الحد، فقال تَعَالَى: ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (الْفَتْلِقَا: ٥).

فَإِنْ قِيلٌ: نريد أَنْ تبين الفرق بين الحسد والغبطة؟

أقـول: الغيطة: هي أن يتمنى الإنسان حصول النعمة التي فيها أي إنسان دون أن يتمنى زوالها.

ولذا فالغطبة من المباحات، والحسد من المحرمات. ولشدة خطورة الحسد فقد نهى عنه النبي .

فعن أبى هريرة -رُضِى اللهُ عَنهُ-، أن رسول الله الله الله الراياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والا تحسسوا (١) ولا تجسسوا (١) ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا (١) وكونوا عباد الله إخوانًا، -كما أمركم-، السلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله (١) ولا يختره (١)، التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقوى

<sup>(</sup>١) أي بخصلة من شعر،

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: الظن هو التهمة التي لا سبب لها.

<sup>(1)</sup> أي لا تتسمعوا الحديث، ولا تتصنتوا.

<sup>(</sup>٥) أي لا تبحثوا عن عورات الناس،

 <sup>(</sup>٦) أي لا ينافس بعضكم بعضًا في أمور الدنيا ويزاحمه عليها.

<sup>(</sup>٧) التداير: التقاطم،

<sup>(</sup>٨) أي لا يتخلى عن نصرته.

<sup>(</sup>٩) أي لا يزدريه ويحط من شأنه.

المحرمات المحرمات

ههنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يخفّر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله)(١).

كما أخبر عليه الصلاة والسلام- أن الإيمان والحسد لا يجتمعان في جوف شخص واحد:

فعن أبى هريرة -رَضِى اللهُ عَنهُ-، أن رسول الله الله قال: ((لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله، وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف العبد الإيمان، والحسد))(1). كما أخبر النبي أله، أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

فعن أنس بن مالك رَضِى اللهُ عُنْهُ-: أن رسول الله الله قال: ((الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفى الحطيئة، كما يطفى الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار)(٢٠).

#### وفي روايـــة:

((إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب)(1).

كما أخبر عليه الصلاة والسلام- بأن الحاسد ليس من أتباعه.

فعن عبد الله بن بشر حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي قال: ((ليس منى ذو حسد، ولا غيمة، ولا كهانة، ولا أنا منه، ثم تلا رسول الله قله: ((والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا))(١).

كما أخبر حمليه الصلاة والسلام-، أن من سلم من الحسد، ورزقه الله سلامة الصدر أنه من أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) رواه مالك والبخاري ومسلم، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه، انظر: الترغيب جد ٢ ص ٨٠٤.

<sup>. (</sup>٣) رواه ابن ماجه، والبيهقي، إنظر: الترغيب جـ ٣ من ٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) والراد: أن ضرر هاتين الحصلتين وهماً: الحرص، والحسد، على دين المسلم أشد من صور الدَّتين الجائمين على زريبة الغنم.

<sup>(</sup>٥) روى الترمذي صدر هذا الحديث وصححه انظر: الترغيب جد ٣ ص ٨٠٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٨٠٥.

قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول، فلما قام النبي تبعه عبد الله بن عمرو فقال: إنى لاحيت أبي (١). فاقسمت أنى لا أدخل عليه ثلاثًا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى قضى فعلت، قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعار (١)، تقلب على فراشه ذكر الله حوز وجلّ- وكبر، حتى لصلاة الفجر، قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرًا، قال: فلما مضت الثلاث الليالي، وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب، ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله في يقول لك ثلاث مرات: يظلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت بلغ بك ما قال رسول الله في؟

قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد في نفسى لأحد من المسلمين غشًا، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك))(٥).

#### ٠ الـربا:

لقد ثبت تحريم ((الربا)) بالكتاب، والسنة، والإجماع.

قال الله تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) هو سعد بن مالك.

<sup>(</sup>۲) أي يقطر من لحيته الماء.

<sup>(</sup>٣) أي خاصمته ونازعته.

<sup>(1)</sup> أي استيقظ من الليل.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٨٠٦.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِيمِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱلصَّدَقَنتِ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ ﴾ \* يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَنتِ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ ﴾ (الثَّقَةُ: ٧٥٥-٢٧٦).

وقال تُعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ۚ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُُوْمِدِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذْنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُثُرُ فَلَكُمْ رُبُوسُ أُمْوَ لِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (الثَّنَةُ: ٢٧٨-٢٧٩).

المعنى: يخبر الله تَعَالَى بأن الذين بأخذون الربا، ويستحلونه من غير وجه شرعي، ويأكلون أموال الناس بالباطل قد أغراهم حب الدنيا، وركبهم الشيطان، وتغلب عليهم الهوى، قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ١١٨ هـ): ((إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوبًا، ذلك علم على أكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف))(١).

وعن أبى سعيد الحدرى -رَضِي الله عنه أن رسول الله الله الله السرى بى مررت بقوم بطونهم بين أيديهم، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، قد مالت بهم بطونهم، متصدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيا، قال: فيقبلون مثل الإبل المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا؛ فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى أصحاب تلك البطون قاموا؛ فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون، فيردوهم مقبلين، ومدبرين. قال أن فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).

### وفي رواية:

قال ﷺ: ((لما عُرج بى سمعت فى السماء السابعة فوق رأسى رعدًا وصواعق، ورأيت رجالاً بطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات وعقارب، ترى من ظاهر بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا))(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الكبائر للذهبي ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وابن ماجه، انظر: الكبائر ص ٦١.

ولشدة حرمة ((الربا)) فقد طرد الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، من رحمته.

فعن عبد الله بن مسعود حرضي الله عَنْهُ- قال: ((لعن رسول الله الله آكل الربا وموكله))(۱). وفي رواية: ((وشاهديه، وكاتبه))(۱).

ولقد سد الإسلام الطريق على كل من يحاول استثمار ماله عن طريق الرباء فحرم قليله وكثيره، وأعلن الله الحرب على المرابين.

اقرأ معى قول الله تُعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذْنُواْ بِحَرّْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِمِ ﴾ (النِّقة: ٢٧٩).

وقد أخير النبي أنه ((إذا ظهر الرباء والزنى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله))(").

فيا أيها المؤمنون، خذوا لأنفسكم الوقاية من عذاب الله، وذروا ما بقى من الرباء أى اقطعوا المعاملة به فورًا فضلاً عن إنشاء المعاملة به من جديد إن كنتم مؤمنين، وإلا -أى إن لم تتركوا التعامل بالربا-، فلستم بكاملى الإيمان.

وعن أنس بن مالك (-رَضِي اللهُ عَنهُ- ت: ٩٣ هـ) قال: خطبنا رسول الله الله فذكر الربا وعظم شأنه فقال: ((الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام)(1).

وقال عبد الله بن مسعود (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٣٢ هـ): ((من شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية فهي سحت)).. أهـ(٥)،

وتصديقه من قول النبى -عليه الصلاة والسلام-: ((من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا))(1).

وقال الحسن البصرى (رحمه الله- ت: ١١٠ هـ): ((إذا كان لك على رجل دين فأكلت من بيته فهو سحت)).. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم؛ انظر: رياص الصالحين ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترهدي، انظر: رياض الصاحين ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا، والبيهتي، انظر: الكبائر ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكبائر ص ٦٣.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود، انظر: الكبائر ص ٦٤.

وهذا من قوله ﷺ: ((كل قرض جر نفعًا فهو ربًا))(١).

واعلم أيها المسلم أن الربا نوعان:

الأول: ربا النسيئة: أى التاخير في أجل الدفع، والزيادة في الدين، كما كان يحصل في الجاهلية إذا حل الدين يقول: إما أن تدفع، وإما أن تؤجل ويزيد الدين.

الثاني: ربا الفضل: وهو الزيادة المشروطة للدائن بغير مقابل.

عن أبى سعيد الحدرى حرضي الله عُنهُ-، عن النبي قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر)).

فعن عبادة بن الصامت (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ٣٤ هـ) قال: قال رسول الله هذا (الذهب بالذهب، والغضة بالغضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))(1).

وعن أبى هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله هذا (الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربًا))(٢).

فإن قيل: نريد أن تبين حكمة تحريم الربا؟

أقسول: إن الدين الإسلامي دين تعاطف وتراحم، وبر، وخير، وعون، ومساعدة، وأخوة صادقة في الله، دين يحافظ على الصلات الطيبة بين جميع الأفراد.

وأن تحل المرومات محل المصالح الحاصة، لهذا شرع الإسلام الصدقة، بها يشعر الفقير بالعطف من الغني.

وقد جعل الله النقدين: الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما، كأوراق البنكنوت، لتقويم السلع، ولم يخلقها للاستغلال عن طريق الحاجة، لأن هذا يؤدى إلى تكديس الثروة بسبب الربا في أيدى جماعة من الناس، والتعامل بالربا يقطع

<sup>(</sup>١) انظر: الكبائر ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: سيل السلام جـ ٢ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: سبل السلام جد ٢ ص ٣٨.

صلة التراحم بين الناس، ويولد البغضاء في النفوس، ويوجد الحقد، والحسد بين الأغنياء، والفقراء، وغير ذلك مما يجعل الناس يتعاملون مع بعضهم كالحيوانات الجائعة كل ينتهز الفرصة، ويتربص بأخيه كي ينقض عليه، وفي هذا بلا شك، هلاك للأمة، وهو خسران مبين.

وأن الاعتماد على الربا يمنع الكثيرين من الاشتغال بالأعمال المشروعة، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد خف عليه اكتساب سبب معيشته، ولا يريد أن يتحمل مشقة الكسب من التجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضى إلى انقطاع منافع الحلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارة، والحرف، والصناعات.

### الرشوة:

الرشوة: نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل. وقد جاء الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل في كل من الكتاب والسئة.

قال الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بِيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِئرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (النَّنَا إِنَّا ٢٠٠٢).

وعن ثوبان -رَضِي الله عُنهُ- قال: ((لعن رسول الله الله الراشي، والمرتشي، والرائش))(١).

فالراشي: هو الدافع للرشوة.

والمرتشي: هو القابض لها.

والرائش: هو الواسطة بينهما.

واللَّعن: هو الطرد من رحمة الله تُعَالَىٰ.

والرشوة من الأمراض الاجتماعية الحطيرة التي تفشت في المجتمعات، وبخاصة بين الرؤساء، والمرءوسين، وأصبح لا يتحرز منها ويبتعد عن أخذها إلا من حرضي الله عنه ، وأعد له جنات النعيم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبزار، والطيراني، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٣١٨.

فيأيها المسلم تدبر العواقب، واحذر عقوبة المعاقب، قال الشاعر:

أما واللهِ لو عَلْمَ الأنامُ لِمَا خُلَقُوا لَمَا هَجِعُوا وَنَامُوا لَمَا هَجِعُوا وَنَامُوا لَقَدُ خُلِقُوا لأمرٍ لو رأته عيونُ قلوبِهم تَاهُوا وهَامُوا مماتُ ثم قبر ثم حشر وتوبيخُ وأهوال عظامُ ليوم الحشر قَدْ عملتْ رجالُ فصلوا من مخافته وصاموا ونَحْنُ إذا أُمِرنا أو نُهينا كأهل الكهفِ أيقاظُ نيامُ

وقد أعد الله للراشي، والمرتشى النار ويئس القرار.

فعن عبد الله بن عمر -رَضِي اللهُ عَنْهُمًا-، عن النبي الله قال: ((الراشي، والمرتشى في النار))(١).

والرشوة قد تجر إلى الوقوع في الكفر -والعياذ بالله- وذلك إذا كانت سببًا في أن يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله.

فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ- قوله: ((الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت))(٢).

#### • الرياء.

والريساء هو: أن يعمل الإنسان العمل، ويكون غير مخلص لله تُعَالَى فيه.

يوضع ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس -رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا- حيث قال: قال رجل: يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يرى موطني (٣).

قلم يرد عليه رسول الله الله الله على حتى نزلت: ((فمن كان يرجو أتماء ربه فليعمل عملاً صاحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا))(١).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جه ٣ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) أي: شجاعتي وشدة بلائي في القتال.

فلم يرد عليه رسول الله الله الله الله الله على عند (افمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا))(١).

ويؤيد ذلك قول الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (البَّنَبُنَيْنَ: ٥).

والرباء من الأمراض الخطيرة التي يترتب عليها إحباط العمل -والعياذ بالله-.

قال الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَىٰ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَّلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلِ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (النَّفَةِ: ٢٦٤).

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار.

ورجل وسُّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ونكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهمه ثم ألقى في النار)(١٠).

ولشدة خطورة الرياء فقد جاء الترهيب منه فى كل من الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تُعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ﴾(الطَّايُحُكَا: ٤-٧).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وقال صحيح، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، والنسائي، أنظر: رياض الصالحين ص ٦١٩.

وقوله تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِـ أَحَدًا ﴾ (النَّكَلَّمْنِكَ: ١١٠).

### ومن السنة المطهرة الأحاديث التالية:

1- فعن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر -رَضِيّ اللهُ عَنْهُ-، خرج إلى المسجد فوجد معاذًا عند قبر رسول الله لله يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله لله، قال: ((اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه، إن الله يحب الأبرار الأتقياء، الأخفياء، الذين إن غابوا لم يغتدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة)(().

المعنى: أنهم يتخلصون من كل ضلالة عمياء، وفتنة صماء.

٧- وعن عُدى بن حاتم سرَضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها، ونظروا إلى قصورها، وما أعد الله لأهلها فيها، نودوا: أن اصرفوهم منها، لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك، وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا، قال: ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزقونى بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم غيتين (١٠). تراءون الناس بخلاف ما تعطونى من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجابوني، وأحللتم الناس ولم تهابوني، وأحللتم الناس ولم تركوا لي، اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتم من الثواب)(١٠).

٣- وعن أنس بن مالك حرضي الله عنه - قال: قال رسول الله هذا: ((إذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرقة يعبدون الله خالصًا()، وفرقة يعبدون الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس().

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والحاكم، انظر: الترغيب جد ١ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي مظهرين التذلل وأخشية نفاقًا ورياء.

<sup>(</sup>٣) رواه الطيراني في الكبير، انظر: الترغيب ج ١ ص ١٦٠،

<sup>(</sup>٤) أي خلصين عبادتهم لله لا يشركون به شيئًا.

<sup>(</sup>٥) أي ليجعلوا تلك العبادة وسيلة إلى أكل أموال الناس وسلب ما في أيديهم.

فإذا جمعهم الله يوم القيامة، قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتى؟

فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس، قال: لم ينفعك ما جمعت، انطلقوا به إلى النار.

ثم يقول للذي كان يعبده رياء: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك رباء الناس، قال: لم يصعد إلى منه شيء(١) ثم يقول: انطلقوا به إلى النار.

ثم يقول للذي كان يعبده خالصًا: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به، أردت به ذكرك ووجهك، قال: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة))(١).

# • الـزنـا.

الزنا من الأمور القبيحة التي لا يقبلها صاحب الذوق السليم بفطرته وسجيته. وقد جاء النهي عن الزنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

فمن الآيات القـرآنية: قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرَّنَىٰ إِنَّهُۥ كَانَ فَسِحِشَةُ

وَسُآءَ سَبِيلًا ﴾ (اللَّظِيَّة: ٣٢).

كما جاء القرآن بنفيه عن عباد الرحمن، فقال تُعَالَى في وصفهم: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِيرَ َ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنُمَا وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَقِيَنُمَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصُرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّنهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَّن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَّامًا . يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيَسَمَةِ وَتَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (الْفَرْقَالِنَّ: ٦٢-٦٩).

<sup>(</sup>١) لأنه لا يصعد إليه من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٦٤.

ولقبح الزنا وبشاعته، وخطورته على المجتمعات فقد أوجب الله تُعَالَى على من يرتكب تلك الفاحشة عقوبة من أفظع العقوبات وأبشعها، فأمر بجلده إذا كان لم يسبق له الزواج من قبل وهذا ما يعبر عنه بغير المحصن، وبرجمه حتى الموت، إذا كان قد سبق له الزواج، وهذا ما يعبر عنه بالمحصن.

قَالَ الله تَعَالَى فَى عَقُوبَةِ الزانِي غَيْرِ المحصن؛ ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذْكُر بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الْنَبْنَانِ: ٢).

فانظر أيها المسلم إلى حد الزنا المخري، ثم إلى النهى عن الرأفة بالزانى والزانية، فالغلظة معهما من مقتضيات الإيمان، ثم انظر إلى اشتراط التشهير بالزناة، والفضيحة لهما بشهود طائفة من الناس لعذابهما.

فإن كان كل من الزاني والزانية بكرًا جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

وكان الزانى والزانية خرجا عن حدود الإنسانية إلى حد البهائم التى لا تردع إلا بالضرب والألم. أما الموعظة الحسنة فلم تعد تنفع فيهما.

ولا شك أن عقوبة الزنا شاقة، وقد نهانا الله تُعَالَى عن أن تؤثر فينا الرأفة بهما، وتقودنا إلى العطف عليهما في تنفيذ حد الله؛ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا إيلام لنفسيهما بعد إيلام جسميهما، وهو في معنى التشهير والفضيحة، فجعل جلدهما أمام جماعة من الناس ليكون الخزي، والعار، أبلغ وأكمل، وفي هذا شهادة جماعة من المؤمنين بأن هؤلاء الزناة قد تجردوا من الإنسانية، ومعانيها السامية، فلا حق لهما في إعادة الاعتبار.

أما إذا كان الزناة محصنين، وهو أن يكون سبق لهما زواج شرعى فعقوبتهما الرجم بالحجارة حتى الموت.

عن عبد الله بن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا - قال: قال عمر بن الحطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا - قال: قال عمر بن الحطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وهو على منبر رسول الله قف: ((إن الله قد بعث محمدًا فله بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله قل ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجل الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق

على من زنى إذا أحصن من الرجل والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف)(١).

وجاء ماعز الأسلمى إلى النبى الله فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأمر به فى الرابعة فأخرج إلى الحرة (أ) فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فلقيه رجل معه لحى جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات))(1).

ولقد ورد في الترهيب من الزنا الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام-، وإليك قبسًا منها:

ا- عن أبى هريرة -رَضِي الله عنه أن رسول الله الله الله الله الزانى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن)(1).

٧- وعن أبى أمامة رَضِى الله عَنهُ- قال: سمعت رسول الله الله القول: (ربينما أنا نائم أتانى رجلان فأخذا بضبعى وهو وسط العضد- فأتيا بى جبلاً وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إنى لا أطيقه، فقالا: اصعد، فقلت إنى لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله الك، فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل -يعنى وسط الجبل- فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات. قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بى، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمًا، قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فقال: خابت اليهود والنصارى، ثم انطلقا بى، فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخًا، وأنتنه ربحًا، وأسوأه منظرًا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفار، ثم انطلقا بى، فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخًا، وأنتنه ربحًا، كأن ربحهم المراحيض، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنون، ثم انطلقا بى فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء قبل هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلقا به فإذا بغلمان يلعبون بين قبل هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلقا به فإذا بغلمان يلعبون بين

<sup>(</sup>١) رواه الحمسة، انظر: التاج جـ ٣ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحرة: اسم مكان قريب من المسجد النبوى الشريف.

<sup>(</sup>٣) رواه الحمسة، انظر: التاج جـ ٣ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٤٥٥.

نهرین، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراری المؤمنین، ثم شرف بی شرفًا -أی ارتفع بی شوطًا من الشرف وهو العلو- فإذا أنا بثلاثة یشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء؟ قال: هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر، وزید، وابن رواحه حوهم شهداء غزوة مؤتة-

ثم شرف بى شرفًا آخر: فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: إبراهيم، وموسى، وعيسى -عليهم السلام- وهم ينتظرونك))(١).

٣- وعن المقداد بن الأسود -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله الله الأصحابه: ((ما تقولون في الزنا؟)) قالوا: حرام حرمه الله -عز وجلّ-، ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله الله الأصحابه: ((لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره))().

٤- عن عبد الله بن عمر -رُضِي الله عَنْهُما- قال: قال رسول الله ﷺ: ((الزانى جليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، ويقول: ادخل النار مع الداخلين))(?).

٥- وعن أبي هريرة -رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله : (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان)(1).

٣- وعن أبى هريرة حرّضي الله عَنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ((أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزانى، والإمام الجائر))().

#### **۾ السح**ـــر،

تعريف السحر: هو كما وصفه القرآن تخبيل يخدع الأعين فيريها ما ليس كائنًا أنه كائن.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُحَكِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعَىٰ ﴾ (طِّلنَمْا: ٦٦). والسحر إمّا شعوذة وحيلة، أو صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٤٥٩.

رم) روزه ابن أبي الدنياء انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي، وابن حبان، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٤٦٤.

والسحر لا يؤثر بطبعه، إنما هو سبب، وما يحدث عنه من أضرار إنما هو من باب ربط المسببات بالأسباب.

والسحر لا يؤثر بطبعه، إنما هو سبب، وما يحدث عنه من اعتقده إلى الكفر -والعياذ بالله-.

مصداق ذلك قول الله تَعَالَى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِيْنِ بِبَائِلَ هِنُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِمُونَ النَّاسِ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِيْنِ بِبَائِلَ هِنُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولَا إِنَّمَا خَنْ فِيغَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ ٱلْمَرْدِ وَلَا يَعْرَفُونَ مِا يَعْرَفُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ قَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَا يَنفَعُهُمْ قَلْمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ قَلْمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَكِنْ مَا شَرَوْا بِهِ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَئِقُونَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (الثِنَاقَ ١٠٢).

لقد بين الله سبحانه وتعالى- في هذه الآية الكريمة بعض قبائح اليهود عليهم لعنة الله-، وذلك أنهم اتبعوا ما تلته الشياطين من السحر والشعوذة في زمن ملك نبى الله سليمان عليه السلام-، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ويضمون إليه الأكاذيب، ثم يلقنونها الكهنة فيعلمونها الناس، ويقولون لهم: ما ملككم سليمان إلا بهذا.

فرد الله عليهم هذه الدعوة الباطلة: إن سليمان ما فعل شيئًا من هذا، ولكن الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر، واعتقاده، فهؤلاء اليهود يعلمون الناس السحر بقصد إغرائهم، وإضلالهم، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ((ببابل)) وهي بلد في سواد العراق، وهما هاروت، وماروت.

ولكن هذين الملكين ما كانا يعلمان أحدًا من الناس حتى يقولا له، إنما نحن فتنة، وهذا ابتلاء واختبار من الله، فلا تتعلم السحر، ولا تعمل به، ولا تعتقد تأثيره، وإلا كنت كافرًا، فتعلم الناس من الملكين ما كانوا يعتقدون أنه يفرق بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وإرادته.

ولشدة خطورة ((السحر)) فقد اعتبره النبي الله من السبع الموبقات:

فعن أبى هريرة (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٧ هـ) قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات))(١).

كما أخير النبي الله أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة:

### ٠٠٠٠ الحمر:

الحمر: هي كل شراب مسكر.

فعن عبد الله بن عمر حرّضِيّ اللهُ عَنْهُمًا- قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام))(<sup>(7)</sup>. والحمر هي أم الحبائث.

فعن عثمان بن عفان حرضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله في يقول: ((اجتنبوا أم الحبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة أى: أحبته وتعلق قلبها به. فأرسلت إليه خادمًا أنا تدعوك لشهادة، قدخل فعلفقت - أى شرعت - كلما يدخل بابًا أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جائسة، وعندها غلام، وياطية فيها خمر، فقالت: إنا لم تدعك لشهادة ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام، أو تقع على، أو تشرب كأسًا من الحمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك، قال: فلما رأى أنه لابد له من ذلك قال: اسقينى كأسًا من الحمر، فسقته كأسًا من الحمر، فقال: زيدينى، خلم تؤل نعتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الحمر فإنه والله لا يجتمع إيمان، فإدمان الحمر في صدر رجل أبدًا، وليوشكن أحدهما يخزج صاحبه))(ن).

وقد جاء تحريم الحمر في الكتاب؛ والسنة، والإجماع.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده، وابن حبان، والحاكم انظر: الكيائر للذهبي ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان، والبيهقي، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٤٤٠.

قال الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَنَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَآجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَرُةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنتَجُونَ ﴾ (الثَّالِنَاقَةُ: ٩٠-٩١).

رَوى أَنْ عَمر بنَ الحطاب أَرضِي اللهُ عَنْهُ- قال حين سمع قبول الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾... إلخ قال: ((أقرنت بالميسر والأنصاب، والأزلام؟ بعدًا لك وسحقًا؟ وتركها الناس وأراقوها في الطرقات))().

وروى أن عمر حَضِى اللهُ عَنهُ- كان يدعو الله ويقول: اللهم بين لنا في الحمر بيانًا شافيًا، فلما نزلت آية الثَّنَة وهي قوله تُعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ (الثَّنَة: ٢١٩).

ظل عمر على دعائه وقال: اللهم بين لبنا في الحمر بيانًا شافيًا.

ولما نزلت آية النَّنَتَا ﴿ وَهَى قُولُهُ تُعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (النِّنَبَيَّاا: ٤٣).

ظل عمر أيضًا على دعائه وقال: ((اللهم بين لنا في الحمر بيانًا شافيًا)).

فلما نزلت آية للتَّالِيَّة وسمع قوله تَعَالَى: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُنتَبُونَ ﴾ (للتَّالِيَّة: ٩١). قال: ((انتهينا انتهينا)) وكانت هذه الآية هي الفاصلة في تحريها(٢).

ولشدة خطر الحمر فقد ورد الترهيب من شربها، أو بيعها، أو عصرها، أو حملها، أو أكل ثمنها.

فعن ابن عمر -رَضِى اللهُ عَنْهُمًا- قال: قال رسول الله ﷺ: ((لعن الله الحمر، وشاربها، وساقيها، ومبتاعها، ويائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه))(٢).

وقد أخبر النبي الله وخبره صدق محض لا يتخلف، لأنه لا ينطق إلا بوحى من الله تُعَالَى، أن شارب الحمر لا يدخل الجنة.

<sup>(</sup>١) انظر: التقسير الواضح جـ ٧ ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الواضح جد ٧ ص ١١..

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٢٩.

فعن أبى موسى الأشعرى برَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أن النبى قال: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الحمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن للخمر سقاه الله سجلٌ وعلاً- من نهر الغوطة، قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجرى من فروج المومسات. وهن اللاتى يحترفن الزنا- يؤذى أهل النار ربح فروجهن))(١).

واعلم أيها المسلم أن شـرب الحمـر من الأشياء التي ينزل بسببها البلاء من قبل الله تُعَالَى.

فعن على بن أبى طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء (٢٠). قبل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولاً (١٠). والأمانة مغنمًا (١٠)، والزكاة مُغرمًا (١٠). وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الحمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك رجعًا حمراء (١٠)، أو خسفًا، ومسخًا) (٨٠).

واعلم أيها المسلم أن شرب الحمر من الأسباب التي يترتب عليها نزع الإيمان، -والعياذ بالله تعالى-.

فعن أبى هريرة -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من زنى، أو شرب الحمر، نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه))(۱).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن حبان، انظر: الترغيب والترهيب حد ٣ ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والنسائي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٣٧،

<sup>(</sup>٣) أَى: نزل بها العداب من فقر، ومرض، وكوارث. إلخ.

<sup>(</sup>٤) أي: متداولاً فيكون لهؤلاء مرة، ولهؤلاء مرة أخرى.

<sup>(</sup>٥) بمعنى أن من أودعت عنده الأمانة يتكرها، ويأكلها. ويعتبرها غنيمة.

<sup>(</sup>٦) بمعنى أن من وجبت الزكاة في ماله يبخل بها ويعتبر إخراجها غرمًا.

<sup>(</sup>٧) أي: شدة الحرر

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي، وقال حديث غريب، انظر: الترغيب جه ٣ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٩) رواه الحاكم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٣٣.

## • الظلم:

الظُّلْم: مصدر ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه.

والظلم أنواعه كثيرة، ومتعددة، وهو يشمل ظلم الإنسان لنفسه، وأهله، أو إخوانه، أو عشيرته، أو أمته،.. إلغ.

وقد جاء في الترهيب من الظلم، والتنفير منه، والتحذير من عقوبته الوخيمة، العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية:

فمن الآيات القرآنية، قول الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَنفِلاً عَمّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْمَ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَهُمْ هَوَآءٌ \* وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ غَيْبَ دَعْوَتَكَ يَأْتِيمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ غَيْبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَاعِمُ الْعَذَابُ أَوْلَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالٍ \* وَسَكَنتُمْ فَي مَنْ اللّهُ وَاللّهِ وَسَكَنتُمْ فَي مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَكَنتُهُمْ وَتَبَرَّنَ لَكُمْ ٱلْأُمْثَالُ ﴾ (الْمَلْفُواْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَرَّنَ لَكُمْ ٱلْأُمْثَالُ ﴾ (الْمَلْفِئِينَ 12-20).

وَقَالَ تُعَالَى: ﴿ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (عَنظل: ١٨). ومن الأحاديث النبوية ما يلي:

ا-عن أبى در حرضى الله عنه عنه النبى فيما يرويه عن ربه حز وجل أنه قال: ((يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم عرمًا فلا تظالموا، يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم، يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا أكسكم، يا عبادى إنكم تنطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذبوب جميعًا فاستغفرونى أغفر لكم، يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى فتضويى، يا عبادى أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٤٢٨.

رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئًا، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئًا، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما تقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادى إنما هي،أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله عز وجلّ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) (١٠ ٢ - وعن جابر -رُضَى الله عنه أن رسول الله الله قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشع فإن الشع أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) (١٠).

٣-وعن أبى هريرة -رَضِى اللهُ عَنْهُ-، أن رمول الله فقال: ((أتدرون من المفلس؟ قال: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ((إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)(٢٠).

2-وعن معاذ -رَضِي الله عنه - قال: ((بعثني رسول الله هناه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٨٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣٢١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين ص١١٨٠.

<sup>(</sup>٤) أي: إلى اليمن.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: انظر رياض الصالحين ص ١١٤.

## عقوق الوالدين:

قال الله تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبُكُ فَلَ عَنْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِيَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل هُمَا أَفْ وَلَا تَبْرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا \* وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّتِ لَهُمَا قَوْلاً كِمَا رَبُّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (الاِشْئِلَةِ: ٢٢-٢٤).

المعنى: وقضى ربك بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانًا كاملاً في المعاملة، إحسانًا ليس بعده إحسان، إذ يجتمع فيهما كل أسباب المودة، والعطف، فمن قرابة قريبة، إلى صلة وشيجة، وجوار كريم وعطف سابغ، وحبان أبوى سليم.

ولا عجب في ذلك فهما أول من يعطف عليك عطفًا غريزيًا وأنت في أشد الحاجة إليه.

فمن المروءة أن ترد الجميل، لا أقول بأحسنَ منه، إذ ليس هناك جميل يوازى عملهما.

ولا غرابة في ذلك، فوالمداك هما اللذان ربيا الظاهر من جسمك. والله صبحانه وتعالى- هو الذي خلقك، وسواك، وتفخ فيك الروح، فاعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وأحسن إلى والديك إحسانًا يكافئ ما قدماه لك، وهذا الأمر بالإحسان عام في كل حال، ووضعه هنا دليل على أنه من دعائم الدين وأصوله، وهناك أوضاع خاصة تقتضى التنصيص عليها بخصوصها، مثل أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقبل لهما كلمة تنبئ عن التضجر، وليس النهى عن التضجر خاصًا بحالة الكبر، بل في كل حال خصوصًا الحالة التي يحتاج فيها الوالدان لضعفهما وهي حالة الكبر، والعجز عن الكسب. وقل لهما قولاً لينًا لطيفًا مع حفظ الكرامة، والأدب، والحياء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا كناية عن حسن رعايتهما، ولا تكتف بهذا وتتوقف عند هذا الحد، بل ادعُ وهذا كناية عن حسن رعايتهما، ولا تكتف بهذا وتتوقف عند هذا الحد، بل ادعُ الله لهما، وقل رب ارحمهما، وتجاوز عن سيئاتهما كما ربياني صغيرًا.

قال عبد الله بن عباس (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا - ت: ٦٨ هـ): ((ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها:

الأولى: قول الله تَمَالَى: ﴿ أَطِيعُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ (اللِّنَكِتُلَا: ٥٩) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه.

الثانية: قول الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ (التُّنَقَد: ٤٣) فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه.

الثالثة: قول الله تَعَالَى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَ لِدَيْكَ ﴾ (الْمُثَمَّاكَ: ١٤) فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه (١٠).

وقد جاء في الترهيب من عقوق الوالدين العديد من الأحاديث النبوية أقتبسُ منها ما يلي:

عن المغيرة بن شعبة -رَضِي الله عَنهُ- عن النبي الله عنه الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكل قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المان)(").

فهذا الحديث قد نص على أن الله تعالَى حرم على الإنسان فعل عدة أشياء منها: عقوق الأمهات، والمراد من ذلك أن الله حرم كل ما يؤذى الأمهات، والأمهات: جمع ((أمهة)) لمن يعقل، مثل: عصيانهن، والجروج عليهن، والعقوق مأخوذ من العنى، وهو الشق والقطع، وخص الأمهات دون الآباء لقبح أذاهن، وشدة عقاب العاق لهن.

٢- وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥١ هـ) قال: قال رسول الله هي: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)(٢).

فقد بين النبي الله في هذا الحديث أن من أكبر الكبائر -أى أعظمها جرمًا، وأشدها إثمًا- عقوق الوالدين، نعوذ بالله من ذلك،

<sup>(</sup>١) انظر: الكبائر للذهبي ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، انظر: الترغيب والترهيب ج. ٣ ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، مسلم، والترمذي، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٥٣٩.

٣- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رَضِى الله عَنْهُمَا ب ت: ٦٥ هـ): عن النبي الله قال: ((الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس))(١).

3- وعن عبد الله بن عمرً بن الحطاب (رَضِي الله عنهُمَا- ت: ٧٣ هـ) قال: قال رسول الله هذا: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الحمر، والمنان عطاءه، -أى الذى يعطى ثم عن على من أعطاه ويعيره- وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوش، والرجلة))().

فقد بين النبي الله عنه الحديث أنه إذا كان يوم القيامة الذي يحتاج فيه جميع بنى الإنسان إلى عفو الله تَعَالَى ومغفرته، في ذلك اليوم يشتد غضب الله تُعَالَى على بعض الناس ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ورضا، من هؤلاء المحرومين من رحمة الله تَعَالَى: ((العاق لوالديه)).

٥- وعن أبى أمامة الباهلي (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٨١ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة لا يقبل الله حرّ وجلّ- منهم صرفًا ولا عدلاً، عاق، ومنان ومكذب بقدر))(٣).

فقد أخير النبى قفى هذا الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فهناك ثلاثة أصناف لا يقبل الله منهم صرفًا ولا عدلاً، والصرف: التوبة، والعدل: النداء، والمعنى أن الله تعالى لا يقبل منهم ما يكفر به هذه الحطيئة، من هذه الأصناف: العاق لوالديه.

٣- وعن أبى هريرة (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ٥٥ هـ): أن النبى قال: ((أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها مدمن الحمر، وآكل الربا، وآكل مال البتيم بغير حق، والعاق لوالديه))(1).

فقد بين النبى قفى هذا الحديث أنه هناك أربعة أشخاص حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها، ويترتب على عدم دخولهم الجنة، دخولهم النار والعياذ بالله تعالى-، من هؤلاء الأربعة: ((العاق لوالديه)).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، والنسائي، والترمذي، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) روا النسائي، والبزار، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن، انظر: الترغيب جد ٣ ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٥٤٢.

٧- وعن ثوبان بن بجدد (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ٤٥ هـ)، عن النبي قال: ((ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف))(١).

ققد أخبر النبي الله في هذا الحديث أن ثلاثة أمور لا ينفع معهن أى مع وجودهن عمل-، بمعنى لا يقبله الله ولا يصعد إليه مع وجود واحد فهى مانعة من القبول، من هذه الثلاثة: ((عقوق الوالدين)).

٨- وعن جابر بن عبد الله (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ٧٨ هـ) قال: ((خرج علينا رسول الله في وغن مجتمعون فقال: ((يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، وإياكم وعقوق الوالدين فإن ربع الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء، إغا الكبرياء لله رب العالمين والكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمنًا، ودفعت به عن دين، وإن في الجنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى، ليس فيها إلا الصور، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها)().

# غصب الأرض بغير وجه حق:

إن الإسلام كفل لأصحاب الحقوق حقوقهم، وحرم على أى أحد أن يأكل مال غيره بالباطل، قال الله تَعَالَى: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾
(النَّيْنَالَة: ٢٩).

وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الثَّنَة: ١٨٨).

كما حرم الإسلام أن يغتصب الإنسان أي شيء من الأشياء، سواء كان صغيرًا، أو كبيرًا.

وقد جاء الترهيب من اغتصاب الأرض في العديد من أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، انظر: الترغيب جـ٣ ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الطيراني في الأوسط، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ١٩٤.

فعن يعلى بن مرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت النبي الله يقول: ((أيما رجل ظلم شيرًا من الأرض كلفه الله حيرٌ وجلّ- أن يحقره حتى يبلغ به سبع أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس)(١).

لقد أخير النبي في هذا الحديث أن من اغتصب شيرًا من الأرض بغير حق عاقبه الله يوم القيامة أشد العقوبة، وذلك بتكليفه أن يحفر قدرما اغتصب حتى تبلغ إلى سبع أرضين، ثم توضع تلك الحفرة في عنقه كالطوق حتى يقضى بين الناس.

وعن سعد بن أبى وقاص -رَضِي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله على: ((من أخذ شيئًا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أراضين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل)(١).

كما أخبر النبي الله في هذا الحديث أن من أخذ شيئًا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين، ويزاد على ذلك بأن الله تُعَالَى لا يقبل منه في الدنيا صرفًا ولا عدلاً حتى يردُ ما اغتصبه إلى صاحبه.

والصرف: هو التوبة، والعدل: هو القداء.

وعن أبى مسعود -رَضِى اللهُ عَنْهُ- قال: قلت: يا رسول الله أى التللم أظلم؟ (٣). فقال: ((ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها))(1).

وعن أبى مالك الأشعرى -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، عن النبي قال: ((أعظم الغلول عند الله معز وجلّ-: ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض، أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعًا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين))().

# الغلـول:

الغلسول؛ الحيانة، وهو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به، ولا يحضره إلى أمين الجيش ليقسمه بين الغزاة، سواء كان قليلاً أو كثيرًا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والطيراني، انظر: الترغيب جد ٣ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أي: أشد وأتبح من غيره.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والطبراني في الكبير، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والطبراني في الكبير، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٢٣.

وَفَى غَرُوةَ بِدِرِ فَقَدَت قَطْيِفَة حَمَّاء فَقَالَ بِعَضَ الْحَاضِرِينَ. لَعَلَ النَّبِي أَخَذَهَا، فَانَولَ الله دَفَاعًا عَن نبيه فَلْفُ وتبرئة له قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُّلُ فَانُولَ الله دَفَاعًا عَن نبيه فَلْفُ وتبرئة له قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُّلُ وَنَ يَغُلُّلُ يَأْمُونَ ﴾ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْنَمَةِ أَثُمَّ تُوَقَّلُ حَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ ﴾ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْنَمَةِ أَثُمَّ تُوقًى حَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ ﴾ (النَّاغِيْلَان: ١٦١).

وقد أخبر النبي أن الغال يفضحة الله ينوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيأتي حاملاً لما سرقه.

فعن أبى هريرة حرضى الله عنه قال: ((قام فينا رسول الله الله التا التا يوم ()). فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغتنى، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة (٢). فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء (٢). فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء مياح. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك))(٥).

كما أخبر النبي الله أن من غل ولو ثويًا، ألبسه الله مثله ثويًا من النار.

فعن أبى رافع -رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: ((كان رسول الله الله الله المعمر ذهب إلى بنى عبد الأشهل وهم رهط سعد بن معاذ -رَضِيّ اللهُ عَنهُ-، وهم من خير دور الأنصار، فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب، قال أبو رافع؛ فبينا النبى الله يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: ((أف لك أف لك))(1) قال -أى أبو رافع- فكير ذلك

<sup>(</sup>١) أي: خطيبًا وتلك عادته كلما وجد ما يستحق التحذير والاهتمام.

<sup>(</sup>٢) يقال: حمعم الفرس إذا ردد صوته في طلب العلف، أو إذا رأى من يأنس به.

<sup>(</sup>٣) النُّعَاء: بضم الثاء صوت الشاة.

 <sup>(1)</sup> والمراد به: النقود من الذهب والقضة.

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب جد ۲ ص ۵۱۷،

<sup>(</sup>٦) وهي كُلمة تدل على التضجر، والتألم.

فى ذرعي<sup>(۱)</sup> فاستأخرت وظننت أنه يريدني. فقال مالك: امش، قلت: حدث وحدث<sup>(۱)</sup> فقال: ما ذاك؟ قلت: أفقت بى، قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيًّا على بنى فلان فغل نمرة<sup>(۱)</sup>. فدرع مثلها من نار))<sup>(۱)</sup>.

كما أخبر النبي الله أن الغلول يدخل صاحبه النار.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص سرَضِي اللهُ عَنْهُمًا- قال: ((كان على ثقل رسول الله 總: ((هو في رسول الله 總: ((هو في النار))، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها))(١٠).

## الغيبة.

والغيبة: هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو كان فيه.

فعن أبى هريرة (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ۵۷ هـ): أن رسول الله الله قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: -أى النبى ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته))(۱۰).

<sup>(</sup>١) أي: عظم ذلك عندى، وثقل على، والذرع:المقدار:انظر: المعجم الوسيط الجزء الأول ص٣١١ مادة ((ذرع)).

<sup>(</sup>٢) أي: حدث مني أمر جعلك تتضجر وتتالم.

<sup>(</sup>٣) النمرة: كساء غليظ من صوف.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي، وابن خزيمة، انظر: الترغيب جـ ٢ ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٥) الثقل: بفتحتين المتاع، انظر: المعجم الوسيط جد ١ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، انظر الترغيب جـ ٢ ص ٥١٤.

<sup>(</sup>٧) أي: أعلموه بذلك كي بحضر ويصلي عليه.

<sup>(</sup>٨) أي: أنه امتنع عن الصلاة عليه وأمرهم أن يصلوا عليه.

<sup>(</sup>٩) رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والنسأتي، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ٢ ص ٥١٥.

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، انظر: المتاج جـ ٥ ص ٢٥.

أى: رميته بالبهتان: وهو أسوأ الكذب. فهذا الحديث الشريف بين تعريف الغيبة. وهى: أن يتكلم الإنسان في غيبة أخيه المسلم بما يكرهه ولو كان ذلك الأمر فيه.

والغيبة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة والتي لا ينجو منها إلا من قدر الله له السعادة في الأزل.

والنهى عن الغيبة جاء في العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة.

وإليك قبسًا من ذلك ليتبين من خلال ذلك مدى خطورة الغيبة، والعذاب الأليم الذي أعده الله تَعَالَى للمغتابين:

قال الله تَعَالَى: ﴿ يَالَّيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِثْمُ ۖ وَلَا تَجَسَّمُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنَّكِبُ أَحَدُكُمْ أَن الله تَوَّابُ رَجِيمٌ ﴾ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُواْ الله ۚ إِنَّ الله تَوَّابُ رَجِيمٌ ﴾ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُواْ الله وَهول من شأنها، حيث (المُخْلَاتِ: ١٢). فانظر أخى المسلم كيف صور القرآن الغيبة وهول من شأنها، حيث شبه المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه بعد موته، ومما لا شك فيه أنه لا توجد نفس تقدم على أكل جيفة أي: إنسان، وما دام الأمر كذلك أفلا يجب على المسلمين ترك الغيبة تلك العادة الرذيلة إلتي تفضت بين المسلمين، وأصبح لا ينجو منها إلا أحباب الله المقربون.

وعن أبى موسى الأشعرى (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٤٤ هـ): قال: قلت: يا رسول الله أى المسلمين أفضل؟ قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده))(١).

فانظر أخى المسلم كيف جعل الإسلام المسلم الذى يخفظ لسانه من الوقوع فى أعراض إخوانه المسلمين في أسمى الدرجات، وجعله من أفضل عباد الله عند الله تُعَالَى.

قال يحيى بن معاذ: ((ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين: الأولى: إن لم تنفعه فلا تضره.

الثالثة: إن لم تدحه فلا تذمه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٧٤.

وعن أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنْ رسول الله ﷺ قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تَعَالَى ما كان يظن أَن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من مخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه))(١٠).

فانظر أخى المسلم كيف يرتفع الإنسانُ بالكلمة الطيبة إلى أعلى عليين، وكيف ينحط بالكلمة الحبيثة حتى يتزل إلى أسقل سافلين.

وعن عقبة بن عامر (رَضِيّ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٨ هـ) قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: ((أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك))(1).

إنه لإرشاد كريم، وتوجيه سديد من النبى الذى بعثه الله رحمة للعالمين الله عيث يرشد الإنسان إلى أسباب لجاته من عذاب الله، وإذا ما نجا الإنسان من النار فقد فاز بالجنة والرضوان، يشير إلى ذلك قول الله تَعَالَى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ (النَّفِيِّلْكَا: ١٨٥).

وتتمثل أسباب لجاة الإنسان في ثلاثة أمور:

الأول: أن يحفظ الإنسان لسانه من الوقوع في أعراض الناس، وغير ذلك مما لا يتفق ومنهج الإسلام، وشريعة نبينا الشماعة الصلاة والسلام.

الثاني: أن يلزم الإنسان بيته خوفًا من الاختلاط بالأشرار، فالله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ ( أَكُنَّا: ١١٣ ).

الثالث: أن يبكى الإنسان على خطيئته، ومعنى ذلك أنه يندم على فعلها أشد الندم ويتوب إلى الله تَعَالَى بنية صادقة، فإذا ما علم الله صدق نيته قبل توبته، وغفر زلته، قال تَعَالَى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ وغفر زلته، قال تَعَالَى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ (ظُلْنَا: ٨٢).

وعن أنس بن مالك (رَضِى اللهُ عَنْهُ- ت: ٩٣ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ((لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم))(").

 <sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح انظر: رياض الصالحين ص ٥٧٥.
 (۲) رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، انظر رياض الصالحين ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) كتب الحديث.

يا للهول، انظر أخى المسلم إلى الحال التى سيكون عليها المغتابون يوم القيامة، إنهم سيكونون فى أقبح حالة، وأبشع منظر حيث ستكون أظفارهم من النحاس، وما ذاك إلا لتكون حادة قوية، وإذا بهم يسلطون على وجوههم وصدورهم يخمشونها بتلك الأظافر الحادة القوية، حتى تتقطع جلودهم، وتسوء حالهم، وما ذاك إلا شىء يسير بالنسبة للعذاب الذى أعده الله لهم جزاء ما اقترفوه من الوقوع فى أعراض إخوانهم فى الدنيا، فيا أيها المسلم أسألك بالله تَعَالَى أن لا تكون من المغتابين كى تنجو مع الناجين.

وعن معاذ بن جبل (رَضِىَ اللهُ عَنهُ- ت: ١٧ هـ) قال: قلت: يا رسول الله أخيرنى بعمل يدخلنى الجنة، ويباعدنى من النار؟ قال: ((لقد سالت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تُعالَى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الجير؟ الصوم جنة، والمسدقة تطفئ الحطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم قال: ألا أخيرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلي يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده المملاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلي يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذان بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم))(".

إنه لحديث جامع شامل، من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام-، فقد بين فيه النبي أن الإنسان إذا تمسك بوحدانية الله تعالى وأقام الصلاة، وآتى المزكاة، وصام رمضان، وحج بيت الله الحرام إذا استطاع لذلك سبيلاً، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الصوم وقاية من النار، وأن الصدقة تمحو السيئة، ثم بين النبي أن رأس الأمر الإسلام بمعنى أن من لم يدخل الإسلام قلبه فهو ميت كالجسد الذى قطع رأسه، وأن عمود الإسلام، أى: القاعدة الأساسية التي بدونها ينهار كل شيء الصلاة. وأن ذروة سنام الإسلام الجهاد سواء كان الجهاد بالنفس، أو المالي، أو الكلمة، أو غير ذلك من الأمور التي تعمل على أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح انظر: رياض الصالحين ص ٥٧٦.

ثم ختم النبى الله هذا التوجيه النبوى السامى بأن يحافظ الإنسان على كل كلمة تخرج منه لأنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وهى مكتوبة ومستطرة عليه في صحائف أعماله قال تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (قَتَ : ١٨).

بعد أن تحدثت عن الغيبة، وذكرت العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الواردة في تجريمها، أخالني أجد سؤالاً يفرض نفسه، وكأن سائلاً قال: نريد أن تبين لنا حكم الاستماع إلى الغيبة وفقًا لمنهج الكتاب والسنة؟

فأقول ويالله التوفيق.

لقد ورد النهى عن سماع الغيبة في الكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وإليك قبسًا من ذلك:

قال الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (النَّشَائِينَ: ٥٥).

والمراد باللغو في الآية الكريمة: القول القبيح ومما لا ربب فيه أن الغيبة تعتبر من أقبح الكلام.

ولذَا نَجُدُ القرآنُ الكريم وصفُ المؤمنينُ المخلصينُ بأنهم يعرضونَ عن سماعٍ لغو الحديث، اقرأ معى قول الله تُعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسْمِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرضُونَ ﴾ (الْمُؤَنَّبُونَ ١-٣).

وعن عتبان بن مالك -رَضِى الله عُنهُ- قال: ((كنت أصلى لقومى بنى سالم وكان يحول بينى وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق على اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله في فقلت له: إنى أنكرت بضرى، وأن الوادى الذى بينى وبين قومى يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق على اجتيازه. فوددت أنك تأتى فتصلى فى بيتى مكانًا اتخذه مصلى، فقال رسول الله في: ((سأفمل))، فغدا على رسول الله في وأبو بكر -رَضِى الله عَنهُ- بعد ما اشتد النهار -أى بعد ما ارتفعت الشمس- واستأذن رسول الله في فاذنت له، فلم يجلس حتى قال: ((أين تحب أن أصلى من بيتك؟))

 فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله قلل: ((لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله تُعالَى؟ ((فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده، ولا حديثه إلا إلى المنافقين، فقال رسول الله قلل: ((فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)().

فانظر أخى المسلم كيف رد النبى الله غيبة مالك وأنكر على المغتاب قوله، فياحبذا لو أن كل مسلم رد غيبة أخيه المسلم، لو فعل المسلمون ذلك لانتهى المغتابون عن الوقوع في أعراض الناس. أو على الأقل لوجدنا المغتابين قلة لا تذكر. وعندئذ ستقوى شوكة المسلمين حيث تسود المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها.

وعن كعب بن مالك (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٣ هـ) في حديثه الطويل، في قصة تويته قال: ((قال النبي الله وهو جالس في القوم بتبوك: ((ما فعل كعب بن مالك؟)) فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه، والنظر في عطفيه)). فقال معاذ بن جبل (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ١٧ هـ): بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا فسكت رسول الله ((ق)).

فانظر: أخى المسلم إلى معاذ بن جبل كيف رد عن كعب بن جبل غيبته إنى أقنى من كل مسلم ومسلمة أن يسير على منوال معاذ بن جبل كى نكون من المفلحين الذين هم عن اللغو معرضون.

#### الأمور التي تباح فيها الغيبة:

بعد أن تكلمت عن تحريم الغيبة، وبينت عدم جواز الاستماع إليها، وجدت سؤالاً يفرض نفسه وهو:

فإن قيل: أفلا تباح الغيبة في بعض الأمور نريد أن تبين ذلك؟

أقـــول: لقد رخص الدين الإسلامي في جواز الغيبة وأباحها، لغرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وذلك للأسباب الآتية:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٢٠٢-٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٨٠.

الحَوْمَانِينَ ----

أولاً: التظلم.

فيجوز للمظلوم أن يتظلم من ظالمه فيقول: ظلمنى فلان بكذا وكذا.. إلى. والدليل على ذلك الحديث التالى:

فعن عائشة أم المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- ت: ٥٨ هـ): أنها قالت: ((قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي هذ: إن أبا سفيان رجل شحيح، -أى بخيل- وليس يعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال - أى النبي هذ: ((خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف))().

فهذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه دلالة واضحة على جواز غيبة الظالم، وذلك حيث اغتابت هند زوجها فذكرته بما يكره بين يدى رسول الله ه ولم ينكر عليها الرسول عليه والصلاة والسلام-، إذ لو كان ذلك غير جائز لأنكر عليها النبي .

# ثانيًا:

جَوز غيبة أهل الفسق، والفساد... إلخ من سائر الصفات الذميمة التي نهى عنها الشرع الحنيف.

والدليل على ذلك الحديث الآتى:

فعن عائشة حَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، أن رجلاً استأذن على النبي الله فقال: -أى النبي حمليه الصلاة والسلام-: ((اللذنوا له بئس أخو العشير،)(").

فهذا حديث متفق عليه، وهو يدل دلالة واضحة على جواز غيبة أهل الفسق، والعصيان.

# ثالثًا:

تحدير المسلمين من الشر، ونصيحتهم وذلك من وجوه:

أولها: جرح المجروحين من الرواة، والشهود. وذلك واجب للحاجة، وهو جائز بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٨٣.

تأتيها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته، أو معاملته، أو غير ذلك، فإنه يجب على المستشار أن لا يخفى حاله، بل يجوز أن يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

والدليل على ذلك الحديث الآتي:

فعن فاطمة بنت قيس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: أتيت النبي الله فقلت: ((إن أبا الجهم، ومعاوية خطباني فقال رسول الله الله الله الله عاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقة)).

وفي رواية: ((وأما أبو الجهم فضراب للنساء)).

فهذا حديث صريح في جواز الغيبة من أجل تحذير المسلمين من أصحاب ذوى الشر، وأصحاب الصفات الذميمة، والعادات القبيحة.

#### رابعًا:

أَن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الحمر، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا.. إلخ.

فتجوز غيبته بما يجاهر به كى يحذره الناس، ولعله يرتدع، وينزجر عن فسقه. والدليل على ذلك الحديث الآتى:

فعن زيد بن أرقم (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٠ هـ) قال: ((خرجنا مع رسول الله هُ في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي كبير المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا -أى حتى يتفرقوا عن الرسول هُ- وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله هُ فأخبرته بذلك، فأرسل -أى النبي حمليه والصلاة والسلام- إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه: ما فعل -أى حلف -أنه ما فعل ما قاله زيد بن أرقم فقالوا -أى الصحابة -رضوان الله عليهم-: كذب زيد رسول الله هُ فوقع في نفسي مما قالوه شدة -أى كرب شديد- حتى أنزل الله تَعَالَى تصديقي في قوله تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنَّوا لَكُنذِبُورَ . النَّذَوْ أَيْمَنهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَالِكَ بِأَيْهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ يَعْمَلُونَ ذَالِكَ بِأَيْهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ يَعْمَلُونَ ذَالِكَ بِأَيْهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ يَعْمَلُونَ ذَالِكَ بِأَيْهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كَأَهُمْ خُسُبُ مُسَنَّدَة خَسَبُونَ كُلِّ صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرُ الْعَدُو فَاحْذَرَهُمْ فَيَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُوْفَكُونَ وَإِنَّ يَهُمُ وَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُبُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَعْفُرُنَ لَهُمْ أَلَا يَعْمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَعْفُرُونَ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ لَن يَعْفِرُ لَلَمْ لَن يَعْفِرُ لَمْ لَن يَعْفِرُونَ لَا يَعْفِر اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَلْفَيسِقِينَ هُمُ اللّٰذِينَ يَقُولُونَ لَا يَعْفِرُ اللّهُ وَلَوْنَ لَا يَعْفِرُ اللّهُ وَلَا يَعْفِرُ اللّهُ وَلَا مُنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنفَضُوا وَيَلِقِ خَرَآبِنُ السّمَوْتِ تَعْفُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْأَرْضِ وَلَيكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لِمِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُولِ وَلِيكُنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لِمِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لِمِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَامُونِ فَي اللّهُ وَلِيكُن اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (اللنَّافِقُونَ اللهُ الْعَرْةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَيكُنَ وَلْمُونَ لَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَامُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَامُونَ اللّهُ وَلَونَ لَا مُعْرَافُونَ لَا يَعْمُونَ وَلَيكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيكُنَ وَلَونَ لَهُمْ اللْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعُرَاقُونَ لَا اللّهُ الْعُؤْمُنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ وَلُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللّهُ اللْمُؤْمِنَ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولُ الللّهُ وَالْمُونَ الللّهُ وَلَولُونَ اللللْهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ وَلَالْمُونَ الللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللّهُولُونَ اللّهُ الللللْولِيلُونَ اللّهُ الللّهُ اللللللْهُ الللْهُولُونَ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللْهُو

# 🐞 قتل النفس بغير حق.

من الأمور التي حرمها الله تُعَالَى قتل النفس بغير حق.

وقد ورد في عقوبة قتل النفس بغير حق الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

فَمَنَ الآيَاتِ القرآنية؛ قول الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَللِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدُّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

(النَّيَّالَةِ: ٩٣).

لقد بينت هذه الآية الكريمة أن من يقتل مؤمنًا متعمدًا، قاصدًا قتله بما يقتل غالبًا كالرصاص، أو الآلة الحادة كالسيف مثلاً، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها، وغضب الله عليه، وطرده من رحمته، وأعد له عذابًا عظيمًا، لا يدرى كنهه إلا الله المنتقم الجبار.

ومن الأحاديث النبوية: قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: ((اجتنبوا السبع المويقات)) وذكر منها ((قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)).

وقال رجل للنبى ﷺ: أى ذنب أعظم عند الله تَعَالَى؟ قال: ((أَن تَجمل لله ندا وهو خالقك))، قال: ثم أَى؟ قال: ((أَن تقتل ولدك خشية أَن يطعم معك))، قال: ثم أَى؟ قال: ((أَن تَزانى حليلة جارك)) فأنزل الله تصديقًا لذلك: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٥٨٣.

يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَتَخَلُّدُ يَرْنُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ وَتَخَلُّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (الثُرُقَالِنَا: ٦٨-٦٩).

وقال ﷺ فى خطبة حجة الوداع: ((لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضي)(۱).

فيأيها المسلمون ثوبوا إلى رشدكم، وخافوا عقاب ربكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا ومخذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد.

#### ٥ قذف المحصنات.

والقدف: أن يقال لامرأة أجنبية حرة، عفيفة مسلمة: يا زانية، أو يا باغية. فإذا قال ذلك أحد من رجل، أو امرأة، لرجل، أو لامرأة، كمن قال لرجل: يا زاني، أو قال لصبي حر يا منكوح وجب عليه الحد: (الثانون جلدة) كما قال تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجَلِدُوهُمْ ثَهَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ أَلَمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾

(النَّبْخَانِهُ: ٤).

والقذف من الكبائر التي حرمها الله تُعَالَى وقد توعد الله الذين يقذفون الناس بالطرد من رحمته، ويالعذاب العظيم يوم القيامة.

قال تُعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَتِ ٱلْفَنفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النَّجُلَة: ٢٣).

وقال ﷺ ((أجتنبوا السبع الموبقات)): وذكر منها: ((قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).

ومع أن القدف من المحرمات إلا أنه للأسف هناك الكثيرون من الجهال يقعون في هذا الحطر العظيم، الذي يترتب عليه العقوبة في الدنيا بالجلد ثمانين، والعذاب المهين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه،

فيايها المسلمون توبوا إلى الله تُعَالَى واحفظوا ألمنتكم من الوقوع فى أعراض الناس، فقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله أنه قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها فى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فقال له معاذ بن جبل (رَضِى اللهُ عَنهُ- ت: ١٧ هـ): ((يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)).. اهم.

وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: ((أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي))(١).

# قطيعة الرحم:

الرحم، قرابة الإنسان، سواء كان من جهة أبيه،أو من جهة أمه. وقطيعة الرحم: أي عدم برها ووصلها.

وقد جاء التحذير، والترهيب من قطيعة الرحم في كل من الكتاب، والسنة.

فَمَنِ الْكَتَابِ قُولُ اللهِ تَمَالَى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنْرَهُمْ ﴾ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنْرَهُمْ ﴾ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنْرَهُمْ ﴾ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُولَتِبِكَ ٱللهِ الله تَعْمَلُهُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ أَلَقُهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ أَلَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْعُوا اللهُ عَلَيْهُمُ أَلَقُهُ مَا أَنْ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ أَلِيهُ أَلْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ أَلْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُمُ أَلَّهُ عَلَى الْمُعْلَىٰ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا لَهُ عَلَيْهُمُ أَلِيهُ أَلِهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالِهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُل

هاتان الآيتان تضمنتا وصفين للذين يقطعون أرحامهم، ولم يصلوها.

#### الوصف الأول:

أنهم صم عن سماع منهج القرآن، وهدى النبى حمليه الصلاة والسلام-، لأن كلاً منهما جاء بالترغيب في صلة الرحم، فمن قطع رحمه فهو كالأصم الذي لا يسمع ما يقال له.

## الوصف الثانى:

أنهم عمى عن إدراك الطريق الصحيح الذى رسمه لهم المنهج الإسلامي، فأصبحوا يتخبطون في حياتهم كالأعمى الذي لا يبصر من حوله.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: الكبائر ص ٩٣.

كما تضمنتا وعيدًا شديدًا للذين يقطعون أرحامهم ألا وهو طردهم من رحمة الله، والنبى الله يحذر أشد التحذير من قطيعة الرحم لما فيه من الوعيد الشديد، والإثم الكبير.

وعن أبى هريرة رَضِى اللهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله الله يقول: ((إن الرحم شجنة من الرحمن أن تقول: يارب إنى قطعت، يارب إنى أسىء إلى، يارب إنى ظلمت، يارب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك))(١).

وعن أبي هريرة حرّضي الله عُنهُ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لى قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلى، وأحلم عليهم ويجهلون على، فقال: ((إن كنت كما قلت فكأغا تسفهم الملل(\*)، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك))(^).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح انظر: الترغيب والترهيب جـ٣ ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي هذا موقف المستجير بك المحتمى بحماك من خوف القطيعة وعدم الصلة.

<sup>(</sup>٣) أي رضيت بذلك،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) أي اشتق اسمها من الرحمن فلها به صلة وارتباط.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد بإسناد جيد قوى، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٥٥٨.

 <sup>(</sup>٧) أى فكأغا تضع الرماد الحار في أقواههم حين تعاملهم بخلاف ما يعاملونك به.

 <sup>(</sup>۸) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٥٩٠.

وعن على بن أبى طالب -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال النبي (ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك)(1).

وعن جابر بن عبد الله -رَضِى اللهُ عَنهُ- قال: خرج علينا رسول الله الله وخن مجتمعون فقال: ((يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى، وإياكم وعقوق الوالدين فإن ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين)(\*).

وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي ﴿ وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: ((نعم))، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله، قال: ((الإشراك بالله))، قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال ((قطيعة الرحم))، قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال ((ثم الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف)).

## الكبر والاختيال.

الكـــبر: هو التكبر والتعالى على الناس، وأن يرى نفسه خبرًا منهم لفضيلة يراها في نفسه.

والاختيال: هو التبختر في المشى كبرًا، وتبهًا وعجبًا، والكبر، والاختيال من الأمراض الحطيرة التي توجب غضب الله وسخط الناس. وقد ورد في ذم الكبر والاختيال الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

فَمَنَ الآيَاتِ القرآنيَةِ قول الله تُعَالَى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَى عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِيسَابِ ﴾ (الخَنظاء: ٢٧).

وَقُولُهُ تَعَالَٰكُمْ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّلَكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (لَقْئَمَاكُ: ١٨).

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني في الأوسط: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط: الترغيب جـ ٣ ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى بإسناد جيد، انظر الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٥١.

ومن الأحاديث النبوية ما يلي:

١- عن أبى هريرة -رَضِي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تَعالى:
 ((الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار)(١).

٢- وعن عبد الله بن عمر -رُضِي الله عَنْهُما-: عن النبي (الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا، قال: ((إن الله جميل يحب الجمال الكبر، بطر الحق، وغمط الناس)).

# فهذا الحديث تضمن أمرين هامين:

- الأمر الأول: تعريف الكبر، وهو بطر الحق، أى إنكاره، ورده على قائله، ترفعًا وتكبرًا، وغمط الناس: أى احتقارهم.
- الأمر الثانى: الوعيد الشديد، والعقوبة التي أعدها الله تَعَالَى للمتكبرين، وهى حسرمانهم من دخول الجنة، بل سيكون مصيرهم إلى النار ويئس القرار.

٣- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى الله قال: ((يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهتم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الحبال))()) وهي القيع والصديد الذي يسيل من أبدانهم.

٤- وعن ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُما-، قال: قال رسول الله ﷺ: ((بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو بجلجل فيها إلى يوم القيامة))(٦).

ته كتم العلم وعدم عمل العالم بمقتضى علمه.

إن العلم حلى شائع بين جميع المسلمين، إذ من حق كل راغب فيه أن يطلبه في أى مكان، ومن أى شخص من العلماء المتخصصين، من هذا المنطلق كان منهج الإسلام يحتم على كل عالم أن يكون كمين الماء العذبة، يرتوى منها كل ظمآن.

<sup>(</sup>١) رواء أبو داود، ومسلم، انظر: التاج جـ ٥ ص ٣٢.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، انظر: ألتاج جـ ۵ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

أما أن يتحول بعض العلماء إلى بخلاء بعلمهم فهذا ما لا يقره منهج الإسلام.

لأنسا نجمد نبى الإسلام -عليه الصلاة والسلام- يخبر في العديد من الأحاديث أن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.

فعن أبي هريرة -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من سئل عن علم فكتمه أجُّم يوم القيامة بلجام من نار)(١).

وعن عبد الله بن عباس -رُضِي اللهُ عَنْهُمًا- قال: قال رسول الله ﷺ: ((من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار))(١).

ويما أن غمرة العلم العمل فقد ذم الله الذين يخالف عملهم فقال تُعَالَّى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الْفَنَانَا: ٢-٣).

كما أن هذا المسلك لا يتفق ومنهج الإسلام ولشدة العقوبة المترتبة على عدم العمل بالعلم نجد النبي الله يتعوذ من العلم الذي لا ينفع.

فعن زيد بن أرقم -رَضي الله عَنْهُ-، أن رسول الله كل كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها))<sup>(۲)</sup>،

كما أخبر النبي الله أن من لا يعمل بعلمه سيلقى في نار جهنم.

فعن أسامة بن زيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا- أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((يُجاءُ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (١). فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون:

يا فلان ما شأنك، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟

فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن البشر وآتيه)) قال: -أي أسامة- وإنى سمعته -أى النبي الله عقول: ((مررت ليلة أسرى بي بأقوام تقرض

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ١ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ١ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والترمذي والنسائي، انظر: الترغيب جد ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤) أى تخرج أمعاؤه من بطنه.

شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون)(١).

وقد مثل النبي الله الذي لا يعمل بعلمه بالسراج الذي يضيء للناس، ويحرق نفسه.

وعن أبى برزة -رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((مثل الذي يعلم الناس الحير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها))(٢).

كما أخبر النبي الله أن أشد الناس عدابًا يوم القيامة الذي لم ينفعه علمه.

فعن أبى هريرة -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه)(ع).

كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الرجل لا يكون مؤمنًا إلا إذا لم يخالف قوله عمله.

فعن أنس بن مالك حرضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((أن الرجل لا يكون مؤمنًا، حتى يكون قلبه مع لسانه سواء، ويكون لسانه مع قلبه سواء، ولا يخالف قوله عمله، ويأمن جاره بوائقه))(٥).

#### م الكـذب:

الكذب: هو الإخبار بغير الواقع.

والكذب: من الصفات الذميمة التي نهى الله ورسوله عنها، قال الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱللَّهِ أَوْلَتَبِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتَبِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتَبِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، انظر: الترغيب والترهيب جـ ١ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، انظر: الترغيب والترهيب جـ ١ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الطيراني في الصغير، والبيهقي، انظر: الترغيب جد ١ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الأصبهاني، انظر: الترغيب جد ١ ص ١٥٠.

وعن سفيان بن أسيد عن النبي قال: ((كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب))(۱).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا-: أن النبي قال: ((أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)(").

واعلم أيها المسلم أن أسوأ الكذب ما كان على الله، ورسوله، قال عز وجلّ-: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً ﴾ (الْكَثِينَ: ٦٠). ولا ربب أن الكذب على الله، وعلى رسوله، وخاصة إذا كان في تحليل حرام، أو تحريم حلال، كفر محض والعياذ بالله تعالى -.

قال ﷺ: ((من كذب على نبي، بني له بيت في جهنم))(١٠).

وقال: ((إن كذبًا على ليس ككذب على غيرى من كذب على معتمدًا فليتبوأ مقعده من النار)(١٠).

واعلم أن الكذب كله حرام إلا في بعض الأحوال فإنه يجوز:

فعن أم كلثوم بنت عقبة، أنها سمعت رسول الله الله الله الله الله الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرًا، وينمى خيرًا» -أى: ينقل عن كل من المتخاصمين لحصمه كلامًا حسنًا ولو كان كل منهما يطعن في الآخر، وكذا يقول المصلح من نفسه كلامًا يؤلف به بينهما، ولو كذب في هذا-قالت: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاثة: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها)

المعنى: لقد رخص ديننا الحنيف الكذب في بعض الأمور للضرورة، ورعاية لمصلحة معينة، فللقائد في الحرب أن يكذب في الحطة التي عدها، كي لا يصل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وأحمد، انظر: التاج جـ ٥ ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر؛ رياض الصالحين ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه الأربعة، انظر: التاج جـ ٥ ص ٤٣.

خبرها للأعداء، والذي يصلح بين المتخاصمين له أن يقول ما يشاء فيما يراه طريقًا للتوفيق بينهما.

وحديث الزوج لزوجته، وكذا حديثها لزوجها، فلكل منهما جواز الكذب على الآخر إذا كان في ذلك إرضاء له، وبحيث لا يترتب عليه ضرر عام أو خاص. وإنما جاز الكذب وهو حرام- في هذه الأمور لأهميتها:

فإن الجيش حصن الأمة فإذا هزم ضاعت الأمة، والحصام، والشقاق بين الأفراد المسلمين أس كل مصيبة وبلاء، والوفاق أصل كل خير وفلاح، والأسرة

الزوجية هي الدعامة الأولى التي تتكون منها الأمة، فإذا نشأ الأولاد بين أبوين لا نزاع بينهما، فإنهم ينشدون غالبًا ذرية طيبة تكون دعامة لأمة تعيش في

سعادة وهناء.

لبس الرجال الحرير، وتحليهم بالذهب.

لقد خلق الله بنى الإنسان وفضلهم على كثير من خلف تفضيلاً، قال تُعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَتُهُم مِّرَ ۖ ٱلطَّيْبَنتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الانْزَلَةُ: ٧٠).

مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرًا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَعَلَمَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ \* أَفَمَن حَمَّلُقُ كَمَن لا خَلُقُ أُفَلاَ تَذَكُّرُونَ \* وَإِن تَعُدُّواْ بِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (الِخَالَةُ: ٥-١٨).

إن الرجل بطبعه مكلف بأعباء الحياة، والدفاع عن وطنه، كما أنه معرض لتحمل الأعمال الشاقة لهذا كان الذي يتناسب مع رجولته، وخشونته، البعد به عن كل ما من شأنه الترف، والتنافي مع طبيعته، ورسالته في الحياة.

قمن ذلك لبس الحرير، والتختم بالذهب. فالحرير ناعم الملمس، لا يتفق وخشونة الرجل، إغا هو يتمشى وطبيعة المرأة.

لذا فقد حرم ديننا الحنيف لبس الحرير على الرجال، وأباحه للنساء.

كما أن الذهب معدن نفيس، خلقه الله تُعَالَى ليكون أحد المعادن التى يتعامل بها الناس فى شدون حياتهم، ولتتزين به النساء أما الرجال فلا ينبغى لهم التحلى به.

وقد جاء الترهيب من لبس الرجال الحرير، وتحليهم بالذهب في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة.

فعن عمر بن الحطاب -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: (الا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)(١).

قال عبد الله بن الزبير رُضِي الله عُنهُ- في تفسير هذا الحديث من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، لأن أهل الجنة يلبسون الحرير كما قال تُعَالَى:

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (التَّجَا: ٣٣).

وعن أبى هريرة -رَضِى اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله الله الله الله الحرير فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة ومن شرب الحمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة، ومن شرب فى آنية الذهب والفضة لم يشرب بها فى الآخرة، ثم قال: لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وأنية أهل الجنة)(").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب جد ٣ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، انظر: الترغيب حد ٣ ص ١٨٠.

لقد بين النبي في هذا الحديث علة غريم لبس الحرير، وشرب الحمر، وإستعمال آنية الذهب، والفضة، بأن ذلك من خصائص أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَّا عَقِر السِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ
لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهُرُ مِن حَمْرٍ لَدَّةٍ لِلشَّرِينَ وَأَنْهَرُ مِن عَسَلٍ مُصَفّى وَهُمْ فِيها مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرةً مِن رَبِيمَ ﴾ (المُحَنَّقَةُ اللهُ 10).

وقالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُذَّخِلُ ٱلَّذِيرَ المَّنُواَ وَعَمِلُواَ ٱلصَّلِحَيثِ جَنَّتُو خَرِى مِن غَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ مُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (الِنَّجَ: ٢٣).

وعن أنس بن مالك -رَضِى اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا استحلت أمتى خمسًا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن(١)، وشربوا الحمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القينات(١)، والتقى الرجال بالرجال(١)، والنساء بالنساء(١)).

وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عَنْهُمَا-، ((أن رسول الله ﴿ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده))، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﴿: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله ﴿(\*)).

وعن حذيفة -رَضِي الله عَنْهُ- قال: ((نهى رسول الله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه))(١٠).

# خالفة القول العمل.

خلق الله الإنسان وأوجد فيه المديد من الصفات، وركب فيه العقل، وأرسل له الرسل مبشرين، ومنذرين.

<sup>(</sup>١) أي لعن يعضهم بعضًا، واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تُعَالَى.

<sup>(</sup>٢) القينات: جمع قيئة، وهي الجارية المغنية.

<sup>(</sup>٣) وهو اللواط- والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٤) وهو السحاق- والعياد بالله.

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، انظر: الترغيب والترهيب جد ٣ ص ١٨٢.

والإنسان بطبعه ميال لفعل كل من الحير، والشر، إلا أنه إذا كان ممن كتب الله لهم السعادة فإنه يرجح دائمًا الحسن على القبيح، وبالعكس إذا كان ممن كتب الله لهم الشقاوة فإنه يميل دائمًا إلى فعل القبيح.

يشير إلى هذه المعانى قول الله تُعَالَى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا \* فَأَلْمَهَا 
﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا \* وَقَدْ خَابَ مَّن دَسَّنَهَا ﴾

(المُتَّفِينُن: ٧-١٠).

من هذا المنطلق نجد المؤمن يتحرى دائمًا أن يكون صادقًا على الدوام، وبالأخص مع الله تَعَالَى فهو يجتهد أن يراه الله حيث أمره، ويبتعد دائمًا عما نهاه عنه.

أما العصاة والعياذ بالله تعالى- فإنهم لا يبالون: فهم يفعلون كل ما تسوله لهم أنفسهم الشريرة، ولذا تجد الواحد منهم متقلبًا في أقواله، وفي أفعاله، تجده يقول كلامًا حسنًا جميلاً، ولكن إذا ما نظرت إلى سلوكه، وأعماله، فإنك تجد أفعاله على العكس من أقواله، ولذا ذم الله تُعَالَى هذا الصنف في كتابه العزيز، وسجل على العكس من أقواله، ولذا ذم الله تَعَالَى هذا الصنف في كتابه العزيز، وسجل عليهم قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* حَكُبُرَ مَقْتًا

وقد جاء الترهيب من مخالفة القول العمل في العديد من أحاديث النبي سمليه الصلاة والسلام- أقتبس منها ما يلي:

فانظر أيها المسلم العاقبة السيئة التي آل إليها حال الذين يقولون ما لا يفعلون؟ إن حالهم أسوأ حال، إنه دخولهم النار ويئس القرار.

<sup>(</sup>١) الأقتاب: جمع تتب بفتحتين، وهو المعي، أي: تخرج أمعاؤه.

<sup>(</sup>٢) أي شيء جرى لك وسبب لك دخول النار.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٠٥.

وعن أنس بن مالك -رَضِي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله هذا: ((رأيت ليلة أسرى بي رجالاً تقرض شفاهم بمقاريض من النار، فقلت: ((من هؤلاء يا جبريل؟)) قال: الحطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون))(().

نعم لقد رأى النبي الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى العجب العجاب، حيث أطلعه الله تَعَالَى على الكثير من المغيبات، وعندما رجع النبي من رحلته المباركة الميمونة حدث بما رآه، ولعل الهدف من إخبار النبي عن أحوال هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون أن يتعظ الناس، ويرتدع المنحرفون ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِحَرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدً ﴾ (فَتَنْ: ٣٧).

وعن الحسن حرَضِي الله عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها؟ قال: فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا بكى ثم يقول: أتحسبون أن عينى تقر بكلامى عليكم وأنا أعلم أن الله سائلى عنه يوم القيامة، يقول: ما أردت به، فأقول: أنت الشهيد على قلبى، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدًا))(").

وعن على بن أبى طالب -رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((إنى لا أخوف على أمتى مؤمنًا، ولا مشركاً، أما المؤمن فيحجزه إيمانه(")، وأما المشرك فيقمعه كفره(1)، ولكن أتخوف عليكم منافقًا عالم اللسان يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون)(٥).

# منع النزكاة.

انزكاة أحد أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبها فقد كفر -والعياذ بالله تعالى-إن الزكاة في حقيقتها، وفي واقع الأمر هي حق الله تَمَالَى في أموال الأغنياء، لأن المالك الحقيقي للمال هو الله جلت قدرته، وما الأثرياء، والأغنياء إلا وكلاء

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان، والبيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي مرسلا بإسناد جيد، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أَى: يمنعه إيمانه من أرتكاب ما لا ينبغى.

<sup>(</sup>٤) أي: يصرفه عما يريد.

<sup>(</sup>٥) روَّاه الطبرَّاني في الأوسط والصغير، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٤٠٩.

فى مال الله تُعَالَى، فمن أحسن الوكالة استمر فى وكالته، ومن أساء إليها سحبت منه الوكالة.

وفي هذا المعنى يشير قول الله تُعَالَى: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ ﴾ (النَّهُونِي: ٣٣).

ويؤيده أيضًا الحديث الذى رواه أبو هريرة حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيث قال: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفًا))(().

ويقول الله تَعَالَىٰ:﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ مُخَلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ (نَتُكَبَّا: ٣٩).

ويقول: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآهَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (الثّقَاة: ۲۷۲).

وإن كلمة الزكاة في اللغة العربية لها معنيان هما: الطهارة، والزيادة، والنماء.

وثقد اختار الإسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الفريضة الإسلامية تعبيرًا عامًا، وشاملاً، لأن هذا اللفظ -الزكاة- يكشف عما يقصده الإسلام من وراء هذه الفريضة.

فالزكاة طهارة لنفس الغنى من الشع البغيض.

وصدق الله حيث يقول:

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (المُثْنَى: ٩).

وبالإضافة إلى أن الزكاة طهارة لنفس معطيها، هى فى الوقت نفسه طهارة لنفوس الفقراء من الحسد، والضغينة على الأغنياء، لأن الإحسان من شأنه أن يستميل قلوب المحسن إليهم، إلى المحسن وهو المعطى، كما أن من شأن الإحسان أن علا قلوب الفقراء بالمحبة للأغنياء.

ثم الزكاة طهارة للمال الذي تعلق به حق الغير، وفي هذا يقول النبي الله (رحصنوا أموالكم بالزكاة)(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، انظر: كيف السبيل إلى الله ص ١٩٢.

وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشح هي أيضًا تدريب له على صفة البذل والإنفاق، فمما هو معروف أن للعبادة أثرها العميق في خلق الإنسان، وسلوكه، وتوجيهه.

هذا المسلم قد يصبح العطاء، والإنفاق صفة أصيلة من صفاته، وخلقًا عربقًا من أخلاقه.

وهذا هو المقصود من أثر إخراج الزكاة في تربية المسلم على الفضيلة، وتخليصه من الشح، والرذيلة.

والإنسان إذا ما تطهر من الشح، والبخل، واعتاد البدل، والعطاء، ارتقى من حضيض الشع الإنساني إلى صفة الكرم، والجود.

عن أبى أمامة صدى بن عجلان رَضِى اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((يا ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، والبد العليا خير من البد السفلى))(۱).

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيهًا للقلب على واجبه نحو خالقه، ورازقه.

كما تعتبر علاجًا للقلب من الاستغراق في حب الدنيا، وحب المال.

ولقد اقتضت حكمة الشارع تكليف مالك المال بإخراج جزء من ماله، ليصير ذلك الإخراج كسرًا لنفسه، وشهواته من شدة الميل إلى حب المال، ومنعًا من انصراف النفس بالكلية إليه، وتنبيهًا على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بحب المال، وإغا تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى، إذًا فإيجاب الزكاة خير علاج لإزالة مرض عب الدنيا عن القلب.

عن عبد الله بن مسعود حرضي الله عنه من النبي الله أنه قال: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها))(١٠).

وقد جاء الترهيب من منع الزكاة في كل من الكتاب، والسنة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم؛ انظر: رياض الصالحين ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٢٥٩.

فمن الكتاب قول الله تُعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِيرَ ۖ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ، يَوْمَ شُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكُ فِي اللَّهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكُ فِي اللَّهُ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهَا فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا سَجْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا شَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ ﴾

.(١٨٠ :ધાંકોો)

# ومن السنة المطهرة ما يلي:

٣- وعن أبي هريرة حرضي الله عنه - قال: قال رسول الله هذا ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار))، قيل يا رسول الله: فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها -أى وردها الماء لتشرب إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر القرقر: الأرض المطمئنة اللينة أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جـ ١ ص ٧١٠.

مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار».

قيل يا رسول الله: فالبقر والغنم؟

قيل يا رسول الله: فالحيل؟

قال: ((الحيل ثلاثة: هي لرجل وزر -أي سبب للوزر وارتكاب الآثام-.

وهي لرجل ستر -أي بعد عن ذل السؤال- وهي لرجل أجر-

فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء وفخرًا، ونواء لأهل الإسلام(١) فهي له وزر.

وأما التي ُهُي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها فهي ستر.

وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج والمرج: هي الأرض الواسعة التي فيها نبات كثير- أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج، أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها، وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفًا أو شرفين أي جرت بقوة شوطًا نحو ميل أو شوطين- إلا كتب له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مربها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تُعَالَى له عدد ما شربت حسنات)،

قيل يا رسول الله: فالحمر؟

<sup>(</sup>١) النواء: يكسر النون وفتح الواو مع المد: أي معاداة للمسلمين.

قال: ((مَا أَنْوَلُ اللهُ عَلَى فَى الْحَمْرُ إِلاَ هَذَهُ الآيةُ اللَّذَةُ -أَى المُفْرِدَة-: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُۥ﴾(١) (التَّالِيَّ: ٧-٨)».

نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.
 النظرة: هي رسول الشهوة، ويريد الزنا.

ولذا فقد جاء النهى عن نظر الرجل إلى المرأة الأجنية، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنيي، في كل من الكتاب والسنة.

قال الله تَعَالَى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَىٰ هُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَتَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِمُعُولَتِهِنِ أَوْ ءَابَآلِهِنَ أَوْ يَخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُومِينٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنِ أَوْ ءَابَآلِهِنَ أَوْ بَينَ عَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ بَنِي أَوْ أَبْنَآلِهِنَ أَوْ نِسَآلِهِينَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ فَوَ الْمَا عَمُورَتِهِنَ أَوْ السِّيهِينَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْنَ أَو التَّبِعِينَ عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْمِنُ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ لَهُ اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ لِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ لِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ وَلَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنُونَ لِي اللّهُ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ لِينَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنُونَ لَهُ لَولَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ لِينَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنُونَ لِيكُونَ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنْ لِينَا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مِنُونَ لَعُونَ لَهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# المعنى: يقول الله تُعَالَى لنبيه ١١١٤:

قل يا ((ﷺ) للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويكفوها عن النظر إلى النساء الأجنبيات، ويحفظوا فروجهم من كل منكر، وقد قدم الله تَعَالَى تحريم النظر على حفظ الفرج ليشعر ما للنظر من خطر وأثر، وأنه رسول الشهوة، وبريد الزنا، ذلك أزكى لهم، وأطهر، وأبعد عن الشك، وأبقى للنفس طاهرة زكية بعيدة عن الحطر، واعلموا أيها المؤمنون أن الله خبير بما تصنعون فراقبوه، وخافوا عقابه، واعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وكل أمر في القرآن الكريم للمؤمنين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جد ١ ص ٧٠٤.

هو كذلك للمؤمنات، ولكنه أعيد ذكره هنا مع المؤمنات، لأن النساء في أشد الحاجة إلى ذلك، إذ يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن، ويحفظنها من النظر إلى الرجال الأجانب.

قعن أم سلمة = هند بنت أبي أمية أم المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- ت: ٥٩ هـ) قالت: كنت عند رسول الله فل وعنده ميمونة فأقبل ابن أم كتوم<sup>(۱)</sup> وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي فل: ((احتجبا منه)) فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى: لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي فل: ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه))().

وعن أبى سعيد الحدرى -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، عن النبي (إياكم والجلوس فى الطرقات))، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد: نتحدث فيها، فقال رسول الله ها: ((فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه))، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: ((غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر))(\*).

حقًّا: لقد اشتمل هذا الحديث على توجيه وإرشاد من النبي الله كل من يجلس في الطرقات العامة، أنه يجب عليه أن يكف أذاه عن كل ما يمر به في الطريق، وأن يغض بصره عن النظر إلى الأجنبيات.

أما نظر الفجأة: وهو الذي يكون بدون قصد فإنه معفو عنه المشقة لاحتراز منه، ولكن يجب على الإنسان أن لا يديم النظر، بل يجب عليه أن يصرف بصره بسرعة، وأن يغض الطرف.

فعن جرير -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: ((سألت رسول الله الله الله الفجأة فقال: ((أصرف بصرك))(1).

وإذا كان الدين الإسلامي الحنيف قد حرَّم النظر إلى المرأة الأجنبية فإن تحريم الحلوة بها من باب أولى.

<sup>(</sup>١) وهو رجل مكفوف البصر،

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: رياض الصالحين ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه, انظر: رياض الصالحين ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، انظر رياض الصالحين ص ٦٢٢.

فعن عبد الله بن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمّا-، أن رسول الله الله قال: ((لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي عرم))(١).

وعن عقبة بن عامر رَضِي اللهُ عَنْهُ، أن رسول الله ﴿ قَالَ: ((إياكم والمدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ (أ قال: ((الحمو الموت)) (").

فهذا الحديث فيه تخذير شديد من دخول الرجال الأجانب على النساء حتى ولو كان ذلك الرجل قريب الزوج، أو صديقه، أو قريب الزوجة، ولكن للأسف فقد تفشت هذه العادة بين الكثيرين من المجتمعات الإسلامية، وأصبح أقارب الزوجين يدخلون على النساء غير المحجبات، فهل لنا أن نعود إلى الإسلام وأن يلتزم كل منا بتعاليم النبى عليه الصلاة والسلام-؟

وعن بريدة بن الحصيب (رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ت: ٣٢ هـ) قال: قال رسول الله ؟ : (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى)، ثم التفت إلينا رسول الله أفقال: ((ما ظنكم؟))(1). وإذا كان هذا الحديث قد ورد في المجاهدين فإنه يقاس عليهم كل من خرج من بيته في مهمة من المهمات: سواء كانت للسعى على الرزق، أو طلب العلم، أو غير ذلك من سائر أنواع السفر،

# ٥ النميمة.

النميمة: هي إفشاء السر، وهتك الستر عما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه، أو المنقول إليه، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكتابة، أو الإيماء، أو غير ذلك. والنميمة من الصفات الذميمة التي تفشت -والعياذ بالله- بين المسلمين. والنميمة من الكبائر المحرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر رياض الصالحين ص ٦٧٤.

<sup>(</sup>٢) الحمو: قريب الزوج كأخيه، وابن أخيه، وابن عمه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: رياض الصاطين ص ٦٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين ص ٩٢٤.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآء بِنَمِيمٍ ﴾ قال الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآء بِنَمِيمٍ ﴾

ولشدة خطر النميمة فقد جاء الترهيب منها في السنة المطهرة.

فعن حذيفة رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يدخل الجنة غام))(١).

وعن أبى هريرة رَضِي اللهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله هذا ((تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتى هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا فإن الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة)(").

وعن عبد الله بن بسر -رَضِي الله عَنهُ-، عن رسول الله قلق قال: ((ليس منى ذو حسد، ولا غيمة، ولا كهانة، ولا أنا منه))، ثم تلا رسول الله قلى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا (٢))).

وعن أبى هريرة رَضِي اللهُ عَنْهُ- قال: ((كنا نمشى مع رسول الله الله الله الله على قبرين فقام فقمرنا على قبرين فقام فقمنا مصه، فجعل لونه يتغير حتى رعدكم قميصه، فقلنا: مالك يا رسول الله، فقال: ((أما تستمعون ما أسمع؟))

فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟

قال: ((هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين)).

قلنا: فيم ذاك؟

قال: ((كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه، ويمشى بينهم بالنميمة))، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة.

قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟

قال: ((نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتين))(1).

وقال الحسن البصرى (ت: ١١٠ هـ): ((من تقل إليك حديثًا، فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك فاحدره)).. اهـ(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ومسلم،

<sup>(</sup>٢) رُوَّاه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبأن.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكيائر للذهبي ص ١٥٩،

وقال الإمام الغزالي=محمد بن محمد أبو حامد (ت: ٥٠٥ هـ): ((كل من حملت إليه غيمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا وكذا، لزمه ستة أحوال:

> الأول: أن لا يصدقه لأنه غام فاسق، وهو مردود الخبر.

أنْ ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبح فعله. الثاني:

الثالث: أن يبغضه في الله معزّ وجلّ- لأنه بغيض عند الله.

أَنْ لَا يَظُنْ فِي المُنقول عنه السوء، لقول الله تَعَالَى: ﴿ ٱجْمَنِّهُواْ الرابع: كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنَّ إِنْدٌ ﴾ (اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، فَاللَّهُ تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَجَسُّسُواْ ﴾ (الْحَيْمَاتِ: ١٢).

السائس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى غيمته)).. اهـ(١).

وقد ورد أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ت: ٥٣ هـ): رجلاً بشيء، فقال عمر: يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُواۤ ﴾ (الحُمَّاكِ: ٦).

وإن كنت كاذبًا فانت من أهل هذه الآية: ﴿ هَمَّازٍ مُّشَّآءِ بِنَمِيمٍ ﴾ (النِّكَلِّنَا: ١١).

وإن شئت عفونا عنك، فقال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إليه أبدًا)).. اهـ(٢).

وعن العلاء بن الحارث -رضي الله عَنهُ- أن رمول الله الله قال: ((الهمازون، واللمازون، والمشاءون بالنميمة، والباغون للبرآء العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب)(<sup>(1)</sup>.

المعنى: أن وجوههم يوم القيامة تكون على صورة وجوه الكلاب.

وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي الله قال: ((خيارعباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة، والمفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الكبائر ص ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: الكبائر للذهبي ص ١٥٨. (٣) رواه إبن حبان، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٥٦.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٥٦.

وفي لفظ: ((إن النميمة، والحقد (٢) في النار (١) لا يجتمعان في قلب مسلم))(١).

### الهجر بين المسلمين.

إن المسلمين أمة واحدة، لأن خالقهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، وعقيدتهم واحدة، وقبلتهم واحدة، وأصلهم واحد.

والدين الإسلامي جاء بأسمى المبادئ، التي منها: المحبة، والمودة، والإخاء، وغير ذلك من المبادئ الكريمة.

إذًا فأى عمل يعكر صفو هذه الأخوة، ويخالف المبادئ الإسلامية، فهو مردود على صاحبه، ولا يقره منهج الإسلام.

إن من الأعمال القبيحة التي تتنافى مع مبادئ الإسلام: الهجر بين المسلمين. والدين الإسلامي الحنيف حرَّم على المسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث ليال. ونظرًا لأن الإنسان يقطرته جُبِل على الغضب فقد أباح له الشرع الهجر فيما هو أقل من ثلاث ليال حتى يذهب عنه غضبه.

أما من زاد في الهجر على الشلاث ليال، فقد باء بغضب من الله، والحسران المبين.

ومن يستعرض الأحاديث النبوية الواردة في العقوبة المترتبة على الهجر يقشعر بدنه خوفًا من الله تُعَالَى. وإليك أيها المسلم قبسًا من الأحاديث التي تبين عقوبة الهجر وهي متعددة ومتنوعه.

١- فتارة نجد النبي الله يخبر أن من مات وهو يهجر أخاه المسلم لم يدخل الجنة:

<sup>(</sup>١) الشتيمة: السباب والتنابز بالألقاب.

<sup>(</sup>٢) الحمية: أي الأنفة بالباطل، والعزة بالإثم.

<sup>(</sup>٣) الحقد: هو الانطواء على العداوة، وإضمار الرغبة في الانتقام،

<sup>(</sup>٤) أي أنهما من خصال أهل النار.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني، انظر: الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٥٤.

فعن هشام بن عامر -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال، فإنهما كاذبأن عن الحق() ما داما على صرامهما().

وأولهما فيئًا، يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل رد عليه سلامه، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا))(").

٢- كما أخير النبي عليه الصلاة والسلام- أن من هجر أخاه فوق ثلاث، ثم
 ملم فقد فاز بالأجر، ومن لم يسلم فقد باء بالإثم;

فعن أبى هريرة ورضيى الله عنه - قال: قال النبى الله : ((لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد حمليه السلام و فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة)(١٠).

٣- كما أخبر النبي الله أن من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار:

قعن أبى هريرة حرَضِي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار).

وعن فضالة بن عبيد -رَضِي اللهُ عَنْهُ-، أن رسول الله الله قال: ((من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار، إلا أن يتداركه الله برحمته))(٥).

 ٤- كما أخبر عليه الصلاة والسلام- أن من هجر أخاه سنة فهـو فى الإثـم كسفك دمه.

فعن أبى جراش حدرد بن أبى حدرد الأسلمى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنه سمع النبي اللهُ عَنْهُ- أنه سمع النبي الله يقول: ((من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه))(١).

 ٥- كما أخبر النبى أن الهجر قد يترتب عليه الحروج من الإسلام -والعياذ بالله-:

<sup>(</sup>١) أي عادلان ومائلان.

<sup>(</sup>٢) أي تقاطعهما.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والطبراني، وابن حبان، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٧١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: النترغيب والترهيب جرب من ٧١٧.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والنسائي، انظر الترغيب والترهيب بد ٣ ص ٧١٢.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، انظر: الترغيب والترهيب جد ٢ ص ٥١٥.

فعن عبد الله بن مسعود -رَضِي اللهُ عُنهُ- قال: ((لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام، إلا خرج أحدهما منه، حتى يرجع إلى ما خرج منه، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه))(١).

- كما أخير النبي أن أعمال العباد تعرض على الله تُعَالَى في كل اثنين، وخميس، فيغفر الله حزّ وجلّ- في ذلك اليوم لكل من لا يشرك به شيئًا الا المشاحن.

فعن أبى هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله ﷺ: ((تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس، فيغفر الله -عزّ وجلّ- في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا، إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحًا))(").

#### والله أعلم

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني موقوقًا بإسناد جيد، انظر: الترغيب ج ٣ ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار ورواته رواة الصحيح، انظر: الترغيب ج ٣ ص ٧١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك ومسلم، وأبو داود، والترمذي، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٧١٦.

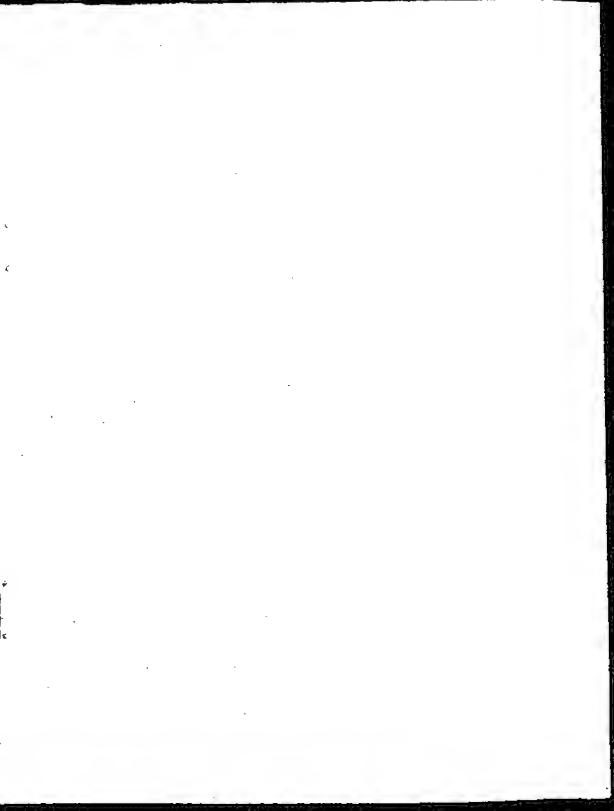

# بِسُ مِلْتُهِ النَّحْرُ الرَّحِيمِ

# لقد تم بعون الله تُعَالَى، وحسن توفيقة وضع كتاب المحرمات في ضوء الكتاب والسنة

وكان ذلك يوم الإثنين والثالث من جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ الموافق ٩ مارس سنة ١٩٨١م. بالمدينة المنورة.

فجاء بتوفيق الله -تُعَالَى- موافقًا للمطلوب، حيث توخيت فيه سهولة العبارة، ودعمت كل حكم بالأدلة الشرعية وهي :

كتاب الله تُعَالَى، وسنة نبيه حليه الصلاة والسلام-.

وإنى أسأل الله -تَعَالَى- أن يغفر لى الزلات، ويعفو عن الهفوات، فكل بني آدم خطاء.

كما أسأله -عزَّ وَجلَّ- أن يغفر لى ولوالدى، وأن يوفقنى دائمًا لحدمة العلم والقرآن، وأن يجعل عملى هذا فى صحائف أعمالى يوم يقال لكل إنسان: «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا».

وختامًا أصلى وأسلم على سيدنا ونبينا «ﷺ) وعلى آله وصحبه أجمعين.

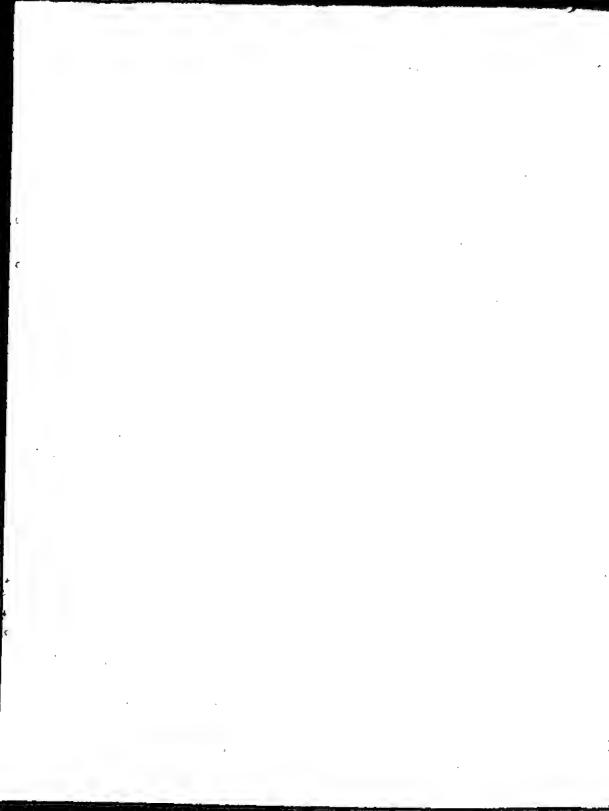

#### كلمةالناش

## المُولَ الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ۚ خَلَقَ الإِنسَانَ مَنْ عَلَقَ ﴿ ۚ الْمُرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ١ اللَّذِي عَلَّمُ بِالْقَلْمِ ١ عَلَّمُ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلُمْ ١ ٥٠ .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد ﷺ القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

فإن خير الأعمال وأجلّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتَ لَهُم مُّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾.

وانطلاقًا من منا الوعد كانت «كار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع» برًا بصاحب هذا الأسم - رحمه الله تعالى -.

قال ﷺ : ﴿إِذَا مِاتَ ابِن آدم انقطع عمله إلا من ثــلاث: صدقـة جـاريـة، وعلم يُستشفع به، وولد صالح يدعو له».

هدهنا ﴾ • أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.

- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتقهم حقيقة دينها.
- أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الدكتورا محمد سألم محيسن رحمه الله -.

استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والتشر.







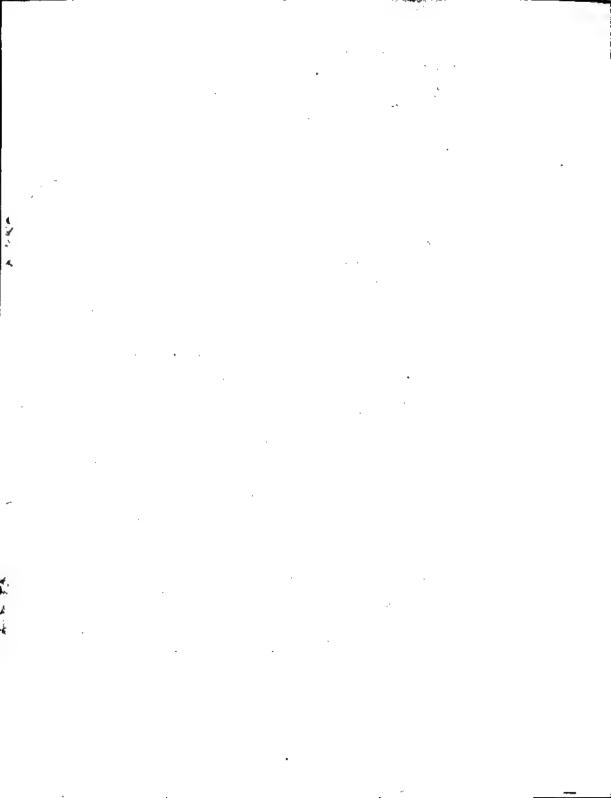

### أهسم المراجسع

- الأحاديث القنسية ط القاهرة.
  - الأحكام للآمدي ط القاهرة.
- ٣. أحمد بن حبل للشيخ أبو زهرة ط القاهرة.
- ٤. إرشاد الفحول للشوكان ط القاهرة ١٣٥٦ هـ.
- الإصابة في تميز الصحابة، لابن حجر ط القاهرة ١٣٢٣هـ.
  - ٦. أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ط القاهرة.
  - ٧. الباعث الحثيث شوح اختصار علوم الحديث ط القاهرة.
  - ٨. يحوث في تاريخ السنة د/ أكرم العمرى ط بيروت ١٩٧٥م.
- ٩. التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف ط الحلبي بالقاهرة.
  - ١٠ تاج العروس للزبيدي ط القاهرة.
  - 11. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ط القاهرة ١٩٦٦م.
    - ١٢. الترغيب والترهيب للمنذري ط القاهرة ١٩٦٩م.
      - تفسير الطبرى ت ۲۱۰ هـ ط القاهرة.
        - أليب الأسماء واللغات للنووى ط لبنان.
  - 10. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ت ٢ ٢هــ ط ١٩٧هم.
    - الحديث النبوى مصطلحه وبالاغته/ محمد الصباغ ط دمشق ١٩٧٧م.
- ١٧. درامات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د/ محمد مصطفى الأعظمي ط جامعة الرياض.
  - الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق محمد شاكر ط القاهرة.
  - رياض الصالحين للنووى ط دار المأمون للتراث دمشق.
    - ٢٠ سبل السلام غمد بن إسماعيل الصفائ ط القاهرة.
  - Manual Grant Of a 10 to the Charles
  - السنة قبل التدوين د/ محمد عجاج الخطيب ط بيروت ١٩٧١م.
  - ٢٢. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د/ مصطفى السباعي طدمشق ٩٧٨ ام.
    - ٢٣. السيرة النبوية لابن هشام ط القاهرة ١٩٧٤م.
      - ٣٤. شرح مسلم للنووى ط القاهرة.

- علوم الحديث ومصطلحه د/ صبحي الصالح ط بيروت ١٩٧٥م. .Yo
  - علوم الحديث لابن الصلاح. . 44
  - فتح الغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ط القاهرة. .YY
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نحمد بن الحسن الحجوى بتحقيق د/ عبد العزيز AY, القاري - ط القاهرة ٢٩٦٦هـ.
  - قواعد التحديث للقاسي.
    - مجموع الفتاوي لابن تيمية. .\*\*

.44

- مختصر صفوة البيان للشيخ بس سويلم ط القاهرة. . 11
- المدخل إلى توثيق السنة د/ رفعت فوزى ط القاهرة. . 77
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامه ط بيروت ١٩٧٥م. .44
  - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. . T£
    - معجم مقاييس اللغة لابن فارس, .40
    - المغنى لابن قدامة ت: ٦٢ هــ ط القاهرة. .44

    - مفتاح السنة/ محمد الخولى ط لبنان ١٩٨٠م. TY.
      - نيل الأوطار للشوكان ط القاهرة. ۸۳.
      - وفيات الأعيان لابن خلكان ط القاهرة. ` . 74

# بِسَــِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ

# فهرس تحليلي لموضوعات كتاب المحرمات في ضوء الكتاب والسنة

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٧      | المقدمة                                              |
| ٩      | منهج الكتاب                                          |
| 14     | أ - تعريف الحرام                                     |
| 15     | ب- أقسام الحرام، وحكم كل قسم                         |
| ١٣     | ج- تعريف الكبيرة                                     |
| 15     | د - الأقوال الواردة في عدد الكبائر                   |
| 17     | الباب الأول: التعريف بالسنة وبيان منزلتها في التشريع |
| 19     | أ - تعريف السنة                                      |
| 41     | ب- تعريف كل من الحديث، والحجر، والأثر                |
| 77     | ج- أقسام الحديث من حيث الصحة، والضعف                 |
| 45     | د - تعريف الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف             |
| 44     | هـ حكم العمل بالحديث الصحيح، والحسن، والضعيف         |
| 17     | و - مكانة السنة في التشريع الإسلامي                  |
| 44     | <ul> <li>ز - كيف اشتمل القرآن على السنة</li> </ul>   |
| ٥٠     | ح- مراتب الاحتجاج بالسنة                             |
| ٥٩     | الباب الثاني: المحرمات                               |
|        | قهيد:                                                |
| 71     | الحديث عن المحرمات بالتفصيل مرتبة ترتيبًا أبجديًا    |
| ٦٣     | احتقار المسلمين                                      |
| 70     | اُذى الجار .                                         |
| ٦٧     | الإشراك بالله -تُعَالَى- أعوذ بالله منه              |
| 74     | إعانة الظلمة                                         |

| الصفحة    | الموضوع                               | _ |
|-----------|---------------------------------------|---|
| ٧١        | إقشاء السر                            |   |
| ٧٣        | أكل مال اليتيم ظلمًا                  |   |
| ٧٦        | أكل مال الأجير                        |   |
| <b>YY</b> | البخل                                 |   |
| ¥9        | ترك الصلاة عمدًا بإخراجها عن وقتها    |   |
| AY        | ترك حضور صلاة الجماعة                 |   |
| ۸۵        | تعلم العلم لغير وجه الله -تُعَالَى-   |   |
| ٨٧        | تغيير خلق الله -تَعَالَى-             |   |
| 9.        | الحسد                                 |   |
| 97        | الربا                                 |   |
| 47        | الرشوة                                |   |
| 94        | الرياء                                |   |
| 1         | الزنا                                 |   |
| 1.4       | السحر                                 |   |
| 1.0       | شرب الحمر                             |   |
| 1.4       | الظلم                                 |   |
| 11-       | عقوق الوالدين                         |   |
| 117       | غصب الأرض بغير وجه حق                 |   |
| 118       | الغلول                                |   |
| 117       | الغيبة                                |   |
| 148       | قتل النفس بغير حق                     |   |
| 170       | قذف المحصنات                          |   |
| 177       | قطيعة الرحم                           |   |
| ١٢٨       | الكبر والاختيال                       |   |
| 179       | كتم العلم وعدم عمل العالم بمقتضى علمه |   |
| 141       | الكذب                                 |   |

<

| الصفحة | الموضـــوع                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 144    | لبس الرجال الحرير، وتحليهم بالذهب                            |
| 140    | عالفة القول العمل .<br>عالفة القول العمل .                   |
| 144    | منسع السزكاة                                                 |
| 127    | نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي |
| 122    | النميمة                                                      |
| 124    | الهجر بين المسلمين                                           |
| 101    | الحاقـــة                                                    |
| 104    | أهنم المراجنيع                                               |



.

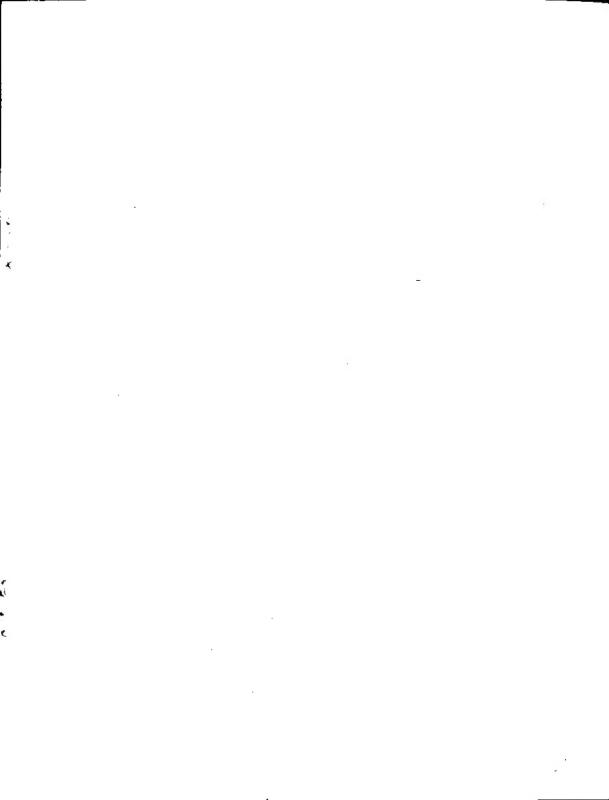

